



اسمِ الكتاب: حكمة بالغة في السياسة العادلة والولاية الصالحة إعداد : عمر بن محمد بن صالح العمراني

رقم الإيداع: ٢٠٢٠/٩٩٩٨.

نوع الطباعة: لون واحد.

عدد الصفحات: ۲۸٤.

القياس: ٢٤X١٧.

تجهيزات فنية:

مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية

أعمال فنية وتصميم الغلاف: الأستاذ /عادل المسلماني



### **7.7.**



دار الإيمان المتحدة أمام مستشفى الصوفى - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة زمار جوال : ٧٧٥٣٠٩٩٣٥

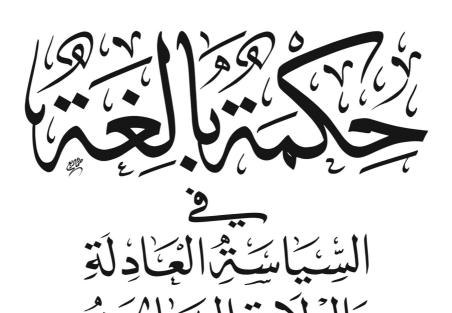

تقديم فضيْلة بشيخ محرر (طروب عَفَ اللَّهُ عَنْ هُ

ٳۼۘۮۘٳۮ ۼؙؙؙۼؙڔؖڹؙ٥ڮڴۜڔڹؖؽڰڬؙڸڟ؇ڰۼڴۮؽ حفِظَدُ اللَّهُ





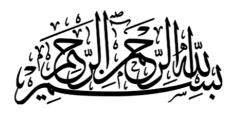



# تقديم فضيلت الشيخ محمد بن محمد المهدي

الحمد لله القائل في كتابه: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ ۚ فَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزً عَفُورً ﴿ ﴾ [فاطر ٢٨].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ﴿ يَرْفَع ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّجَادِلَة ١١].

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على القائل - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: « إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْم، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَحَظٍ وَافِرً » (١).

صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن أهتدى بهديه واستن وبسُنته إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فقد اطلعت على مؤلف جديد لأخينا الشاب المتواضع حفيد علماء العصور الغابرة من آل العمراني ومنهم علامة عصره يحيى ابن أبي الخير العمراني وأعني الغابرة من آل العمراني ومنهم علامة عصره العمراني من أهالي ذي السفال في أرض الشيخ: عمر بن محمد بن صالح العمراني من أهالي ذي السفال في أرض إب فقد اطلعت على كتابه الجديد الذي عنوانه (حكمت بالغت في السياسة العادلة والولاية الصالحة) فوجدته كتابًا جامعًا ومفيدًا في بابه ولا سيا وقد ملأه بها يحتاج إليه الباحث في هذا المجال في السياسة الشرعية فقد ملأ كتابه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في سنه (۱/ ۸۱) رقم (۲۲۳) والترمذي في سننه (۵/ ۶۸) رقم (۲۲۸۲) وغيرهما وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته (ص۱۱۲۰) وفي صحيح وضعيف الترمذي (٦/ ۲۸۲).

القيم الذي تجاوز خمسين ومئتين صفحة من كتب السياسة الشرعية ومن اعتقاد أهل الشُّنَة والجهاعة، ومن كتب التفسير ومن كتب الحديث والسير ، ومن كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية ، وتوسع في تأصيل هذه المسألة ، وقسم الكتاب بعد المقدمة أبوابًا ، وأعطى كل باب حقه من البحث والتحري ، ومن ذلك على سبيل المثال الكلام عن الولاية ومعناها وأنواعها وأركانها وأهميتها ، وأيضًا تكلم عن صفات الوالي المسلم الصفات التي إذا اجتمعت فيه لا يكاد هذا الوالي يقع في الطغيان والخروج عن العدل ، فمن ذلك كونه مسلمًا وكونه ذا قوة وأمانة وكونه ذا رحمة وذا حلم وذا تواضع وذا زهد وذا كرم ، ومن ذلك أنه يحفظ الجميل ويرده لصاحبه ، ومن ذلك أنه يشكر الله عند السراء ويصبر عن الضراء ، ومن صفاته المداراة والبداهة والفراسة وهكذا .

وتحدث بعد ذلك عن واجباته وعن المحاذير التي قد يقع فيها الوالي المسلم وتحدث بعد ذلك عن واجباته وعن المحاذير التي قد يقع فيها الوالي المسلم وكتب له تنبيهات حتى لا يقع في الخطأ والخطل ، وذكر - أيضًا - المعاصي وهي أنواع وما هي عقوباتها فأعطى هذا الموضوع حقه استنادا إلى أدلة الكتاب والسُّنَّة وإلى كلام المفسرين للنصوص والشراح .

والكتاب في الحقيقة كغيره من مؤلفات الشيخ عمر فيه إبداع مع كون جزء منه تجميعًا من كتب الأسبقين ، وهذ لا شك هو الصواب فالذي يترك كتب سلفنا المتقدمين الذين يقتدى بهم سيقع في الخطأ ، لكن أخونا الشيخ عمر جمع بين الرجوع إلى المصادر وإلى كلام أهل العلم ، وأيضًا أضاف إليها فتوحات من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عليه وعلى أمثاله ، ممن عرفوا بالتواضع ، واختتم هذا الكتاب المفيد والذي لم أعطه شيئا من حقه لأنه مليئ ببيان كل مسألة تتعلق بالراعي والرعية ، وما هو المطلوب منهم فقد اختتمه بالباب الحادي عشر في حق الرعية على الراعي بعد أن ذكر قبله حق الراعي على الراعي فذكر ما يجب على الراعي نحو رعيته ، بعد أن ذكر قبله حق الراعي على الرعية فذكر ما يجب على الراعي نحو رعيته ،



مستندًا إلى الأدلة الشرعية .

والكتاب مفيد وانا أنصح إخواننا طلبة العلم كما أنصح نفسي بقراءته مرارًا حتى نستظهر هذه المسألة ونستحضرها ، فما أحوج الراعي والرعية إلى قراءة هذا الكتاب ، وما أحوج طلبة العلم في البداية قبل غيرهم ، لأنهم هم الذين يرجع لهم ويسألون ، ما أحوجنا جميعا أن نقرأ هذا الكتاب لكي نلم بما يتعلق بهذه المسألة ، فالشيخ عمر ليس هذا هو أول كتاب ألفه وأبدع فيه ، بل له مؤلفات متعددة سابقة وربما كتبت بعض المقدمات على بعضها ، والحقيقة أنني عندما ألتقي بالأخ الشيخ عمر أو أقرأ له أحمد الله - تعالى - كثيرًا أن في الأمة رجالًا من أمثاله ما زالوا مُلمين بهذا الشرع ، ويعطون كل ذي حق حقه.

ونسأل الله أن يبارك فيه وفي حياته وأن يزيدنا وإياه علمًا وتقوى وتواضعًا ، وأن يجمعنا وإياه في هذه الدار في طاعة ربنا الرحيم الغفار ، وأن يجمعنا في دار السلام إنه على كل شيء قدير ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه: محمد بن محمد المهدي وحرر في ١٥/من شهر شعبان ١٤٤١هـ







### «فاتحمّ الكتاب»

الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق، وأنزل معهم الكتاب والميزان رحمة بالخلق، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.

حدًا لك اللهم مفرج الهموم، ومبدد الأحزان والغموم، جعل بعد الشدة فرجا وبعد الضيق سعة ومخرجًا، لم يخل محنة من منحة، ولا نقمة من نعمة، ولانكبة ورزية من هبة وعطية، نحمده على حلو القضاء ومُره، ونعوذ به من سطواته ومكره، ونشكره على ماأنفذ من أمره، وعلى كل حال نحمده.

ونشهد أن لاإله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السهاوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لافوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا أمن وعدل إلا في التحاكم لشرعه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح ولا فلاح إلا في الإخلاص في التحاكم لشرعه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح ولا فلاح إلا في الإخلاص لوجهه، شهادة نستجلب لها نعمه، ونستدفع بها نقمه، وندخرها عدة لنا الى يوم لقائه: ﴿ يُوم لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَن أَتَى اللَّه بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ اللَّه عَلَا اللَّه عَلَا اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّ

# ونشهدأن محمدًا عبده ورسوله أرحم الناس بالناس، وأفضل من حكم وساس، وعلى آله وصحبه عد الحركات والأنفاس.

#### أما بعد :

فإن مقارنة يجريها منصف بين حاضر أمتنا وماضيها يجد الفرق شاسعًا، والبون واسعًا ففي قرن وبعض قرن وثب المسلمون وثبة ملأوا بها الأرض قوة وبأسًا، وحكمة وعلمًا، وهداية ونورًا، وسياسة عادلة، وولاية صالحة بحكمة بالغة، حينها راضوا الأمم، وهاضوا المالك الرمم، وركزوا ألويتهم في قلب آسيا، وهامات أفريقيا، وأطراف أوربا، وتركوا دينهم وشرعتهم ولغتهم وعلمهم وأدبهم،

**\_**---**-**

تدين لها القلوب وتتقلب بها الألسنة ، فكانوا خير أمة بعد أن كانوا «فرائق بددًا»، «وطرائق قددًا» لانظام ولا قوام ولا علم ولا شريعة .

لقد قطع المسلمون تلك المرحله التي سَهَمَ لها الدهر، ووجم لروعتها التاريخ، وهم يعرفون معالم طريق المجد ونهج السعاده في الدارين، وأمعنوا بكل ثقة في هذا السبيل مدفوعين بطاقة خارقة، وقوة دافعة، أنها قوة العلم والارادة (كتاب هاد وحديد ناصر).

#### لسان حالهم:

فمن لم يُـقَـوَّم بهـدي الكتـاب فبالسيف يـاصـاحـبـي قَــوِّم وغدا الحال:

جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يُخطَمِ وبهذا علم أن ملكاً لايتأيد بعلم لايقوم ولايدوم، وعلم بلا سلطان طريقه يطول فهدي القران، وقوة السلطان، هما سر صنعة التاريخ الماضي المجيد تاريخ العز والشرف.

اسالوا التاريخ عنا كيف كنا نـحن أسسنا بـناء أحمديا اسالوا التاريخ إذ فيه العبـر ضل قـوم ليس يـدرون الخبر

بينها تاريخ حاضرنا لايحتاج إلى تفصيل طويل فالجميع يدركه أنه تاريخ السوءة والعار، والذل الصغار، أمة منهوبة مشلولة ذليلة مهزومة، تداعت عليها أمم الكفر والضلال ورمتها عن قوس واحدة فغدا مكانها في مؤخرة الركب، وفي ذيل القائمة، أبحرت في بحرالفتن والإحن واقتتلت الشعوب فيها بينها ومع حكامها حروب أهلية أكلت أخضرها ويابسها ومزقتها كل ممزق -ولاحول ولا قوة إلا بالله-.

ولحم الضأن يرمى للكلاب



تموت الأسد في الغابات جوعا

وأبكى وأنكى أنها طلبت عافيتها من عدوها فزادها سقها إلى سقمها، وزاد من لهب التحريش بينها، فشب ضرامها فنطق الرويبضة الشقي، وذل العالم التقي فكانت الداهية الدهياء، والفضيحة النكراء.

من أين يرعى الله أمتنا التي ذل التقي وعز فيها المذنب وقال آخر:

وذو جهل ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب وبنده المقارنة الوجيزة بين حاضر أمة الاسلام وماضيها سكبت العيون ماقيها يا عين سحي ياقلوب تفطري يا نفس رقي يا مروءة نادي إني تذكرت والذكرى مؤرقتى مجدًا تليدًا بأيدينا أضعناه

كم صرفتنا يدكنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه أنى اتجهت إلى الإسلام في بلد رأيته طائراً قصت جناحاه

ولرفع هذه البلاء والنهوض بأمة الاسلام من بيداء الساوة الى الساء وجب علينا أن نسعى جميعا سعيا حثيثا وكل بحسبه، وعلى قدر طاقته، نحو إعادة فجر تاريخها يكمن ذلك بالعودة إلى تاريخ سلفها الصالح المجيد واقتباسه عقيدة ومنهجًا وعبادة وسياسة وتربية وتعليها (فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي أصلح أولها) لهذا كان هذا المؤلّف الموسوم بـ

#### (حكمة بالغة في السياسة العادلة والولاية الصالحة)

مجرد إسهام منّي حسب جهدي وطاقتي ؛ للنهوض بأُمة الإسلام حكامًا ومحكومين ، وقد جعلته على أبواب عشرة:

الأول: الولاية (معناها-أنواعها-أركانها-أهميتها).

الثاني: صفات الوالي المسلم.

الثالث: واجبات الوالي المسلم.

الرابع: تنبيهات مهمة للوالي المسلم.

الخامس: محاذيرالوالي المسلم.

السادس: أنواع المعاصي وعقوبتها.

السابع: الادلة الشرعية.

الثامن: الطرق التي يحكم بها الحاكم.

التاسع: قواعد أصولية ينتفع بها الوالي في ولايته.

العاشر: حق الراعي على الرعية.

سائلاً من الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن ينفع به ويرفع وبه عنا العذاب يدفع ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٠٠٠) . [الشعراء٨٨-٨٩].

وأن يجعله خالصًا مخلصًا لوجهه الكريم إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه أبو البدر عمر بن محمد بن صالح العمراني



# الباب الأول (الولاية-(معناها- أنواعها- أركانها- أهميتها)

### أولاً معنى الولاية:

- معناها لغة: القرابة والإمارة والسلطان والبلاد التي يتسلط عليها الوالي والوالى: كل من ولى أمرا أو قام به. (١)
- معناها شرعًا: القيام برعاية شؤون الأمة الخاصة أو العامة دينا ودُنيا وذلك بشريعة الله نصًا أو اجتهادًا.

#### ثانيا: أنواعها:

الولاية نوعان:

النوع الأول: الولاية العامة: وهي ولاية عموم الأمة كالخليفة في ولايته والملك في مملكته ، والأمير في إمارته ، والرئيس في بلده ، ونحو ذلك.

النوع الثاني: الولاية الخاصة: وهي ولاية جزء من أجزاء الأمة ، كالوزير في وزارته ، والمحافظ في محافظته ، والقاضي في قضائه، والمدير في إدارته ، والرجل في أهل بيته ونحوه.

### ثالثًا: أركانها:

للولاية ركنان أساسيان لا تقوم إلا بهما: (القوة والأمانة )كما قال تعالى: ﴿ إِنَ اللهِ مَنِ ٱسۡتَءۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ ﴾ [القصص ٢٦].

و قال الله عَزَّوَجَلَّ فِي وصف جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ إِنَّهُ, لَقُولُ رَسُولٍ كَرِهِ ﴿ اللهُ عَزَّوَ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۚ أَنَّ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴿ اللهِ ﴾ [التكوير ١٩ - ٢١].

<sup>(</sup>۱) - المعجم الوسيط (۱۰۵۸/۲).

وقال سُبْحَانَهُوَتَعَالَى : فِي وصف يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ على لسان صاحب مصر ﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْمَيْوَ الْمَيْنُ الْمِينُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

فأما القوة : يجب توفرها في الوالي إذ أن الوالي الضعيف لايستقيم به دينا ولا دنيا ولا يصلح به حال ولا مآل ولا زمان ولا مكان.

وبالتالي: - يجب أن يكون الوالي قويا من غير عنف لينا من غير ضعف والقوة في كل ولاية بحسبها.

قال شيخ الاسلام رَحْمَهُ اللَّهُ-: (والقوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة في الحروب والمخادعة فيها وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وكر وفر والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم والعدل الذي دل عليه الكتاب والسُّنَّة وإلى القدرة في تنفيذ الأحكام )أهـ(١)

وأما الأمانة :فإنها لاتقل عن القوة في وجوب توفرها في الوالي إذ أن الوالي الأمين تنعم به البلاد ويأمن في ظله العباد ويثبته الله فيحفظه في أهله وماله في حياته وبعد مماته والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله وكم في الدنيا من عبر لمن تأمل وادكر.

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمَهُ اللّهُ- في كتابه السياسة الشرعية: (أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز - رَحَمَهُ اللّهُ- قيل له: ياأمير المؤمنين أفقرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شئ لهم ؛ وكان في مرض موته ، فقال: أدخلوهم علي فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرًا ليس فيهم بالغ ، فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال لهم: يا بني والله ما منعتكم حقًا هو لكم ، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غيرصالح فلا أخلف له مال يستعين به على معصية الله، قوموا عنى.

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (ص١٣) مختصراً.



قال: فلقد رأيت بعض بنيه حمل على مائة فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها ، قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم ستهائة ألف دينار ، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس – أي يسألهم بكفه وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب )اهـ(١).

تبين مماسبق: أن القوة والأمانة ركنا الولاية على تفاوت في اختيار الأصلح في كل ولاية وبحسبها وهاتان الخلتان يندر اجتهاعهما في الناس.

قال شيخ الإسلام-رَحِمَهُ أللَّهُ-: (اجتهاع القوة والأمانة في الناس قليل ولهذاكان عمر بن الخطاب - رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ- يقول: (اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة).

فالواجب بكل ولاية تقديم الأصلح فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجورعلى الرجل العاجز الضعيف وإن كان أمينًا ، كما قال الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ -: (في الفاجر القوي فجوره على نفسه وقوته للمسلمين والصالح الضعيف صلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين وفي الحديث: (إن الله عَنَّوَجَلَّ ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) (٣).

ولهذا كان النبي -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ - يستعمل خالد بن الوليد - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - على الحروب منذ أسلم مع أنه أحيانا قدكان يعمل ماينكره النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - وكان

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (٩-١٠) باختصار يسبر

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص١٢ - ١٣) باختصار يسير

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم

أبو ذر - رَضَٰإِيَّلَهُ عَنْهُ- أصلح منه في الأمانه والصدق ومع هذافقدقال له النبي- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يا أباذرإنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلامن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) (١).

وهكذا أبو بكر الصديق-رَضَاً لِللَهُ عَنهُ -مازال يستعمل خالدًا في حرب الردة وفي فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل فلم يعزله من أجلها بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه ، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه ولما كان خلق أبي بكر يميل إلى اللين كان يؤثر استنابة خالد ، ولما كان عمر يميل إلى الشدة كان يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح ليعتدل الأمر ، فهذا النبي الشدة كان يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح ليعتدل الأمر ، فهذا النبي الشحوك القتال) (٣) اهـ (١٤).

وقال - رَحْمَهُ اللَّهُ-: (وإذاكانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها ، فأما استخراجها وحفظها فلابد فيه من قوة وأمانة ) (٥).

#### رابعًا: أهميتها:

لاريب أن الولاية أمانة كبيرة ومسؤ ولية عظيمة قل من يدرك خطرها ويحسن القيام بها ولماأدرك السلف عظم ذاك المقام، وأن صاحبها موقوف بين يدي الملك العلام تدافعوها فيها بينهم فلم يحرصوا عليها حرص أبناء الزمان، وبذلك الفقه العظيم سادوا و قادوا و أفلحوا و أعينوا عليها فصارت لهم غنها لاغر ما بخلاف قصيري النظر الذين لم تتجاوز أفهامهم سوى أنها تشريفا لا تكليفا وغنها لا غرما فتزعزعت

(٢)أيضًا لم أعثر على هذا الأثر في الصحاح والسُّنن وقد ورد في صحيح الألباني برقم(١٤٧٣)قوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أنا محمد وأحمد، والمقفي والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) أيضًا لم أعثر على هنا الأثر في كتب الحديثُ وله وجود في السيرة وأورده ابن تيمية في السياسة الشرعية (ص١٧).

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية (ص١٥ - ٢٠) مختصرا وبتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (ص١٧).

أركانهم وسقطت عروشهم وذهبت ممالكهم وكأن لم تكن شيئامذكورا يؤكد هذا قول رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لعبدالرحمن بن سمرة: (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) (۱) وقوله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: (إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه) (۲).

فسبحان من يبتلي عباده يرفع ويخفض، يغني ويفقر، يعز ويذل، يكرم ويهين لارادلأمره ولامعقب لحكمه.

قال شيخ الإسلام - رَحْمَهُ الله -: (فإنه متى كان قصدالوالي صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخيروكفاه عقوبة البشرية وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال ، انعكس عليه مقصوده.

ويروى أن عمربن عبد العزيز - رَحْمَهُ أللَّهُ - قبل أن يلي الخلافة كان نائبًا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوءالعذاب ، فسأل أهل المدينة ، عن عمر كيف هيبته فيكم? ، قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه. قال: كيف محبتكم له؟ ، قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا ، قال: كيف أدبه فيكم؟ ، قالوا: ما بين الثلاثة السواط إلى العشرة. قال: هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه ، هذا أمر من الساء) (٣).

وقال- رَحَمَهُ اللّهُ- : (فالمقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم... فالمقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص٧٩-٨٠).

....**&** 

كلمة الله هي العليا وكلمة الله: اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه ...فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف وقد روي عن جابر بن عبد الله - رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَمَ الله عنه المصحف (١) (٢).

وقال - رَحَمَهُ اللهُ-: (فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيهامايمكنه من الواجبات واجتنب مايمكنه من المحرمات: لم يؤاخذ بها يعجز عنه: فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار، ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كها ذكره الله ) اهـ (٣).

يشير إلى قول الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, وَرُسُلَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ [الحديده ٢].

قال الشاعر:

فمن لم يُـقـوِّم بهـدي الكتاب فبالسيف يـا صاحبي قــوِّم وقال آخر:

فمن لم يـؤدبـ الـقـرآن وهديه فإن الحسام العضب نعم المؤدب وعلى الوالي أن يدرك أنه في ولايته بمثابة الأجير والراعي للغنم، قال ابن

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٣/ ٤٣٦) وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص٢٢-٢٣) مختصرا.

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص ١٣٣).

تيمية - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: (... و ذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم كما قال - صَلَّاللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته...)(١).

وقال - صَلَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها ؛ إلاحرم الله عليه رائحة الجنة) (٢).

ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان - رَضَّوَالِتَهُعَنَّمًا - فقال:السلام عليكم أيهاالأجير، فقال:السلام عليك أيها الأجير، فقال:السلام عليك أيهاالأجير، فقال الله عليك أيهاالأجير، فقال الله عليك أيهاالأجير، فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بهايقول، فقال: إنها أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها و داويت مرضاها و حبست أو لاها على أخراها، وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها، ولم تداو مرضاها، ولم تجسأ ولاها على أخراها، عاقبك سيدها.

وهذا ظاهر في الإعتبار: فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحدالشريكين مع الآخر ففيهم معنى الولاية والوكالة ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا و ترك من هو أصلح للتجارة أو العقارمنه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبها لاسيها إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقة) (٣).

وقال ابن القيم - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وجميع الولاية الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...ومدار الولايات كلهاعلى الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء وهما قرينان في كتاب الله وسُنَّة رسوله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال تعالى: ﴿ وَتَمَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ - ﴾ [الأنعام: ١١٥].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص١٠١).

....

وقال النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لما ذكر الأمر اء الظلمة (من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولايرد على الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد على الحوض) (۱).

ومن هنا تبين: أنه متى تمت نية صلاح الراعي واجتهد في إقامة الدين لله والعدل بين الناس ؟ ألان الله له قلوب الرعية ، وهابه الخلق ، وأدام الله له أمره .



# الباب الثاني صفات الوالي المسلم

الصفة الأولى والثانية: (القوة والأمانة):

وهاتان صفتان أساسيتان واجبتان بل فوق الواجب يجب توفرهما في الوالي كونهاركناالولاية وبدونهاينخرط عقد البلد ويتآكل المجتمع وينتزع الأمن ويحل الفشل وذهاب الريح وتسلط العدووكل صفة آتية ستذكر -هنا- فهي دون هاتين الصفتين والتي سبق ذكرهمافي أركان الولاية .

#### الصفة الثالثة: (الرحمة):

من أمتع الأخلاق التي يجب أن ينعم بها الراعي خلق الرحمة إذ هي دليل على سعة الصدر، ورقة القلب، وسمو النفس، والرجل الذي تسمو به نفسه إلى معالي الأخلاق، يعرف الحق، ويرحم الخلق.

كيف لا تكون (الرحمة) واجبة في حق حارس الأمة وخادمها (وليها)؟ .

والشريعة كلها مبنية عليها ،قال السعدي - رَحَمَهُ أَللّهُ - : (إن الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها ، وفي الأمر بأداء الحقوق سواء كانت لله أو للخلق فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها ، وإذا تدبرت ماشرعه الله عَرَقِجَلَّ في المعاملات والحقوق الزوجية ، وحقوق الوالدين ، والأقربين والجيران ، وسائر ما شرع وجدت ذلك مبنيًا على الرحمة)(١).

بل إن (الرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم وبها أسكنهم دار ثوابه وبها رزقهم وعافاهم)(٢).

<sup>(</sup>١) الرياض الناضرة (ص٦١-٦٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز لفيروز آبادي (٣/ ٥٥) نقلا من الأخلاق بين الطبع والتطبع (ص١٢٤).

بل إن الرحمة صفة لله تعالى وبها وصف نبيه وأصحاب نبيه - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال الله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٥٦]. وقال الله: ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ الله عَرِيبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَلُ الْعُراف: ٥٥]. وقال أيضًا: ﴿ لَقَدَّ جَآءَ كُمَّ رَسُولُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ مِ إِللَّمُؤْمِنِينَ رَبُولُ وَقال أيضًا: ﴿ فَعَدَ رَبِيثُ مَعَهُ وَرَبُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَرَبُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَرَبُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

فالوالي الرحيم يجبه الله ويجبه الناس لايزال يدفئ رعيته برداء رحمته ويفيض عليهم من عطفه وإحسانه ، ويجهد في نصرة المظلوم ، والأخذ على يد الظالم ، ويبذل للمحتاج ، ويجود بهاله وجاهه لمستحقيه ، لا ينهر سائلاً ولا يقهر يتياً ، وبهذا الخُلق الشجي الندي نال رحمة الله تعالى قال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمً - : (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السهاء)(۱) .

حكي أن فاطمة بنت عبد الملك دخلت على زوجها أمير المؤ منين عمر بن عبد العزيز - رَحِمَهُ اللهُ - وهو جالس في مصلاه واضعًا خده على يده ودموعه تسيل على خديه فقالت له:مالك؟، فقال: ويحك يافاطمة قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت فتفكرت في الفقير الجائع والمظلوم والمقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمريض الضائع والعاري المجهود واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والمال قليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد فعلمت أن ربي عَرَقِجَلً سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد -صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فخشيت أن لايثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت) (١).

تلك هي الرحمة التي ملأت قلوب أولئك الأعلام فنالوا رضى الملك العلام وفازوا برحمة الرحم الرحمن فلله درهم وعلى الله أجرهم ورَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمُ وجمعنا بهم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) موارد الضمآن (٧٣/٤).



#### الصفة الرابعة: الحلم والصفح:

الحلم آية حُسن الخلق وعنوان علو الهمة ، فهو من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب فلا ينبل الرجل حتى يكون متخلقًا بهذا الخُلق العظيم وبالحلم يجمل العلم.

قال الشعبي - رَحْمَهُ ٱللَّهُ - : (زين العلم حلم أهله) (1).

وقال عمر بن عبد العزيز - رَحِمَهُ اللَّهُ - (ما قرن شيئ إلى شيئ أحسن من علم إلى حلم ، ومن عفو الى قدرة) (٢).

# فيارب هب لي منك حلمًا فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم

ويكفي هذا الخلق شرفا أن الله سمى به نفسه فقال :(واعلمو أن الله غفور حليم) [البقرة: ٢٣٥] ووصف به رسوله إبراهيم الخليل فقال:(إن إبراهيم لحليم أواه منيب) [هود: ٧٥].

وأثنى به على الذبيح اسماعيل فقال: (فبشرناه بغلام حليم)[الصافات: ١٠١].

وسيد الحلماء من الخلق هو نبينا الكريم محمد - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - ومما صحت به الأخبار وحفظ لدى الأئمة الأعلام ماجاء في صحيح البخاري من حديث جابر ابن عبد الله - رَضَالِللَهُ عَنْهُ الله عنه النبي - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - قبل نجد فلما قفل رسول الله الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - وتفرق الناس يستظلون بالشجرة فنزل رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يدعونا وإذ تحت سمرة وعلق بهاسيفه ونمنا نومة فإذارسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يدعونا وإذ عنده أعرابي فقال: (إن هذا اخترط على سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال: من يمنعك مني ؟ فقلت: الله ثلاثًا) ولم يعاقبه وجلس (٣).

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (١٧٥/٢).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرّعية (٢٧٠/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم(٢٩١٠).

ومن ذلك : أنه - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - بعد عودته من الطائف وما لاقاه منهم من ألوان الشتم والرجم والإبعاد والطرد وما أفاق لشدة همه إلا وهو في قرن الثعالب نزل إليه جبريل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ومعه ملك الجبال فناداه ملك الجبال وسلم عليه ثم قال: يامحمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت فقال - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - (بل أرجو أن يخرج الله عَنَّهَ عَلَ من أصلابهم من يعبد الله لايشرك به شيئا) (۱).

حلم لا يدرك غوره.

ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه ولات عبان بالمبطلين فإنها علامة حب الله حب حبيب

ومن ذلك: عند فتحه - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمكة وبعد أن حطم من حولها الأصنام مع الصحب الكرام قال لقريش الذين لطالما آذوه: (يامعشر قريش ماترون أني فاعل بكم؟) ، قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم.

قال: (فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾ ، اذهبوافأنتم الطلقاء) (٢) .

ماذا أقول إذاوصف عجر البيان وحلمه لا يفقد

ومن ذلك : أثناء خروجه - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إلى أحد جاز في حائط مربع بن قيظي فقال مربع: لا أحل لك يامحمد إن كنت نبيًا أن تمر في حائطي وأخذ حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به ، ولما ابتدره الصحابة رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُمُ أن يقتلوه قال رسول الله - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : (دعوه ؛ فهذا الأعمى أعمى القلب وأعمى البصيرة) (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم (ص٣٧٢) ، البداية والنهاية (٢/ ٦٦٤) وهو ضعيف ضعفه الألباني في الضعيفة برقم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٣) هذا الحبيب يا محب (ص١٢٨) وانظرسيرة بن هشام .

صفوح عن الإجـرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما وليس يبالي أن يكون به الأذى الأذى لم يغش بالكره مسلما

ومن ذلك: ماجاء في الصحيحين عن أنس - رَضَالِللهُ عَنْهُ - أن أعرابيًا جبذ رسول الله الله -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بردائه جبذة شديدة أثرت في صفحة عاتق رسول الله -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يقول: (يا محمد مُر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم ضحك ثم أمر له بعطاء) (١) يتألفه.

قال ابن حجر - رَحَمَهُ ٱللَّهُ - : وهذا من روائع حلمه، وكماله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وحُسن خلقه، وصفحه الجميل، وصبره على الأذى، ... وليتأس به الدعاة إلى الله والولاة بعده في حلمه وخلقه الجميل من الصفح والإغضاء والعفو والدفع بالتي هي أحسن) (٢).

وصور حلمه - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحر لا ساحل له:

بحرمحيط بالحلوم وكم بدت من ذاك البحرالمحيط جواهر يعفو ويصفح قادرا عمن جنى عملابقول الله (فاعف واصفح) ذاك هو القائدالأعلى والوالي الأعظم - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلى هذا الخلق درج أولئك الأخيار، وسادبه أولئك الأبرار، صحابة رسول الله الأطهار، فكانواخير جيل عرفته البشرية عقيدة وعبادة وسلوكًا.

فهذارأسهم وخيرهم الصديق- أبوبكر- رَضَالِيَّهُ عَنهُ- قال: (والله لاأنفق على مسطح شيئابعدالذي قال لعائشة ماقال) وكان ممن زلق في الإفك- رَضَالِيَّهُ عَنهُ- وهو من فقراء المهاجرين وقريبا لأبي بكر ويعيش على إحسانه فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَرِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/١٠٥).

ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواً أَلَا تَجِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴾ [النور:٢٢].

فقال أبوبكر - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - : (بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة وقال: (والله لا أنزعها منه أبدًا) (١) .

فهذا عفو وصفح لايدرك غوره وما العفو والصفح إلا ثمرة الحلم ونتاجه.

ويليه الفاروق عمر - رَضَّالِللَّهُ عَنهُ - قدم يوما عيينة بن حصن فطلب من ابن أخيه الحر بن قيس أن يستأذن له في الدخول على عمر فاستأذن له فأذن له عمر فلم إدخل عليه قال : هي (٢) يا بن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل (٣) ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر - رَضَّالِللَّهُ عَنهُ - حتى هم به فقال له الحر: ياأمير المؤمنين إن الله - تعالى قال لنبيه - صَاَّلَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجُهِ لِينَ الله الله ) (١) قال عدد كتاب الله) (١) .

# حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو هيب

وآثارالسلف وقصصهم في باب: الحلم والصفح حكاما ومحكومين متناثرة ومتوافرة ومستفيضة ومكاتب الإسلام بها عامرة ، وذاك آية جودهم ودليل لزومهم لمكارم الأخلاق ومعالي الشيم ، فقد لزمتهم الفضائل لزوم الظل للعود فسادوا وقادوا.

وهكذا يجب على من ولي من أمر الأمة شيئا أن يكون قويامن غير عنف لينا من غير ضعف حليها متأنيا ذا فطنة ، قال عمر بن عبدالعزيز - رَحَمَهُ ٱللّهُ - (سبع إن فات القاضي منها واحدة كان فيها و صمة: العقل والفقه والورع والنزاهة والصراحة والعلم بالسنن والحلم) (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) هي)كلمة تنبيه وتحمل معنى التهديد.

<sup>(</sup>٣) الجزل: الشيئ الكثير.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) رسالة إلى القضاة (ص ٣٧).

#### الصفة الخامسة: التواضع:

التواضع هو الأخذ بالحق ولين الجانب للخلق وهذا الحد مأخوذ من قوله - صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكبر: (الكبر بطر الحق وغمط الناس) (١).

فخليق بمن ولي أمرالمسلمين شيئا أن يتواضع للحق وللخلق ، فلا يستنكف ولا يستكبر ، بهذا الخُلق الكريم ينال حب الله وحب الناس ويزداد بتواضعه هيبة ورفعة ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاها .

قال - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما تواضع أحدالله إلا رفعه الله) (٢).

وفي المقابل قال -: (حق على الله ألا يرتفع شيئا من الدنيا إلا وضعه) (٣).

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولاتك كالدخان يعلوبنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع

قال مصعب بن الزبير: (التواضع مصائدالشرف) (٤).

وقيل في منثورالحكم: (من دام تواضعه كثر صديقه) (٥٠) .

فها هو قائد الأمة وحاكمها الأعلى - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - سيد المتواضعين خصف النعل، ورقع الثوب، وركب الحمار، ونام على الحصير والتراب، وربط على بطنه الحجرمن شدة الجوع، وأكل ورق الشجر، ومع ذا فقد كان من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

روى أنس - رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ - عنه فقال: (إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به في حاجتها) (٦).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبوداودوالترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) أداب الدنياو الدين (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) أداب الدنياوالدين (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري معلقا وأحمد.

وقال أنس - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - (لم يكن شخصا أحب إلينا من رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك)(١).

ومن مدرسة التواضع النبوية اقتبس الأصحاب أخلاقهم فكانو اخيرساسة وأعظم قادة فهذا الصديق - رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ - يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها وهو خليفة المسلمين.

وهذا الفاروق عمر - رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ - يشتري لحماويعلقه بيدهو يحمله إلى بيته وهو للمؤمنين أميرًا.

وهذا على - رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ - يشتري لحمًا ويحمله في ملحفة له فقال له قائل: أحمل عنك قال: (لا ؛ أبو العيال أحق أن يحمل).

هذا التواضع الذي تمثله أولئك الأعلام وغيرهم من الرجال لم ينقص من قدرهم بل أجلهم المؤالف وهابهم المخالف فنعم القوم كانواقادواسفينة الأمة بتواضعهم المحمود العاري عن التخاسس والمذلة إلى مركز السيادة ، فنفع الله بهم ،ورفع ، وهذا المجد والشرف لن يعود للأمة إلا بعودة رعاتها ورعيتها إلى ذلك السلوك الرفيع ، تواضع من غير مذلة ، وقوة من غير عنف .

وليعلم أن الكبرسبيل للذل والهوان ومانع من موانع الرشدوالصواب.

قال ابن القيم - رَحْمَهُ اللَّهُ - : (وليحذركل الحذرمن طغيان (أنا - ولي - وعندي) فأنا لإبليس ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ ، ولي لفرعون ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ ﴾ ، وعندي لقارون ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ .

فكانت عاقبة هؤلاء النارقال-صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( أَلَا أَخْبُرُكُم بِأَهُلِ النار كُلُ عتل (٢) جواظ (٣) مستكبر) (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأحمد.

<sup>(</sup>٢) العتل: الغليظ الجافي.

<sup>(</sup>٣) الجواظ: الجموع للمال المنوع له وقيل الضخم المختال في مشيه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم

وعن ابن مسعود - رَضَّالِللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (الايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) (١).

ولقد أخطأ كثير من وجهاء النا س وأعيانهم حين لبسوا رداءالكبر والعجب ظنا منهم أنه لباس الرفعة والشرف فهانوا على لله وعلى الخلق ﴿ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن ثُكُرِمٍ ۚ ﴾ [الحج: ١٨] ، قال -صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه)(٢).

فالعجب بالنفس يطفئ من المحاسن ما انتشر، ويسلب من الفضائل ما اشتهر، ويبرز المساوئ، ويوجب الذم واللوم.

قال على - رَضَوْلَكُ عَنْهُ -: (الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب).

يا مظهر الكبر إعجابًا بصورته انظر خلاك فإن النتن تثريب لو فكر الناس فيها في بطونهم ما استشعر العجب شبان ولا شيب هل في ابن آدم غيرالرأس مكرمة وهو ببضع من الآفات مضروب أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرفضة والثغر ملعوب يابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب

فالعجب أكذب، ومعرفة النفس أصوب، وأتم الناس أعرفهم بنفسه

حكي أن مطرف بن عبدالله الشخير نظر الى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ويمشي الخيلاء فقال: ياأبا عبدالله ماهذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟، فقال المهلب: أما تعرفني؟ فقال: بل أعرفك أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك فيها بين ذلك بول وعذرة (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) والمهلب تولى خرسان من قبل عبد الملك بن مروان وكان قائدًا جوادًا حكيمًا وجوابه هذا من قبيل زلات الاسترسال.

تبين أنه يجب على الوالي أن يخفض جناحه لرعيته من غير مذلة وأن يبعد عن داء الكبر وسقط العجب يرفعه الله ويقيم مملكته ويحفظه في أهله وماله ويكسب مودة رعيته.

### الصفة السادسة : الزهد والورع:

التحلي بالزهد والورع من أهم الخصال التي يجب أن ينعم بها الوالي المسلم وفيها دلالة على رقة النفس وسمو العقل وسلامة التفكير.

والزهدأعلى مقاما من الورع لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة ، وبينهما فرق لمن تأمل .

وفي القرآن والسُّنَّة النصوص المستفيضة التي تحثنا على القناعة والزهادة والتقلل من الدنيا من ذلك قول الله تعالى: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لِعِبُ وَلَهَ وَ وَنِينَةُ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلُكِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّار نَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَمَا فُرَّا لَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللّهِ وَرِضُونَ وَمَا الْحَديد: ٢٠].

وقول الله :﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُم ﴾ [الرعد:٢٦].

وقول الله: ﴿ وَمَا هَنْدِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبُ ۚ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَكِ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] .

ومن السُّنَّة: قوله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بمَ يرجع) (١).

وعن ابن عمر - رَضَالِلَهُ عَنْهُا - قال: أخذ رسول الله -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) (٢).

وجاء رجل إلى رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يارسول الله دلني على عمل

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.



إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال: (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيها عند الناس يحبك الله وازهد فيها عند الناس يحبك الناس) (١).

ولقد كان - صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - هو سيد البشرية ، يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل (٢) ما يملأ به بطنه (٣).

كيف لا يكون سيد للزهاد - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو الذي جاءته الدنيا راغمة فأعرض عنها واختار ما عند الله . وكان - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد خصف النعل ورقع الثوب ونام على الحصير وركب الحمار وربط على بطنه الحجر وأكل ورق الشجر من شدة الجوع .

فهو - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خير من فقه هذه الحياه فقال: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعو ضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء) (٤).

وقال: (ما لي وللدنيا إنها أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها) (٥)، وفي لفظ: (ما أنا في الدنيا...) (٦).

ومما أثر وصح في بطون السير عنه - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - أن عتبة بن ربيعة مبعوث قريش وسيدها أتاه قائلا: يابن أخي إنك منا كيف قد علمت من السطة (٧) في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها فقال له - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ - : (قل يا أبا الوليد أسمع) قال: يابن أخي إن كنت إنها تريد بها جئت به من هذا الأمر مال

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الدقل: التمر الرديئ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه التر مذي وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٧) السطة: الشرف.

----

جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنها تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت إنها تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا ألذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرءك منه فإنه ربها غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه.

فقال - صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أقد فرعت ياأبا الوليد؟)، قال: نعم. فتلى عليه رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آيات من أول سورة فصلت إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْدَرْتُكُمُ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةً عَادٍ وَتَمُودَ ﴿ الله ﴾ [فصلت ١٣] (١).

الشاهد أن النبي -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تلقى هذاالعرض الهائل من المال والملك والشرف بزهد مرموق منقطع النظر يعجز الفصيح عن وصفه.

وهذا هو مايجب أن يكون عليه إمام المسلمين وقائدهم كي ينال محبة الله ومحبة الناس فتستقر و لايته وتقوم له مملكته .

وبهذه الحلية المباركة تحلى الصحب الكرام فنعموا برغد من العيش وخلد التاريخ ذكراهم بل تناول القرآن بعضهم فهذا الإمام الصحابي الجليل كعب بن مالك - رَضَيَّلِيَهُ عَنهُ - وكان أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك لا شكًا ولا نفاقا ولكن كسلا وتسويفا وأعلن - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - مقاطعتهم وهجرانهم خمسين يومًا ثم تاب الله عليهم وأنزل في توبتهم قرآنا يتلى من سورة التوبة، وفي أثناء تلك المقاطعة أتته رسالة من ملك غسان مكتوبة بقطعة من حرير لا يكتب بها إلا إلى الملوك وفيها: (إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار مضيعة ولا مذلة ، فالحق بنا نواسك) فأخذها كعب - رَضَالِيَهُ عَنهُ - وأحرقها في التنور قائلا: (وهذا والله من البلاء ثم يمم بها التنور) (٢).

بعض المواقف يا رجال حرائر والبعض يابن الأكرمين إماء

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (١/١٣٧ - ١٣٨) نحوها . الرحيق المختوم (ص٩٤ - ٩٥).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٤/٩٧).

فتأمل: كيف قابل عرض ملك من ملوك الدنيا بإعراض وزهد تام وفضل العيش في ظل الإسلام في كنف الحبيب - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع ما يعيشه من قطيعة وهجر ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجَعَلُهَ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِ اللللْمُولُ الللْمُولِي ال

وفي المقابل: تجد أن الرغبة في الدنيا والإقبال عليها وطلبها في معصية الله سبب كل بلاء ومحنة تصيب المسلمين وغيرهم في كل زمان ومكان.

على سبيل المثال: ما الذي حول سير معركة أحدواتجاهها على المسلمين من نصر وربح إلى خسارة؟ الجواب: هي الدنيا وذلك لما نزل أكثر الرماة - رَضَالِلَهُ عَنْمُورَ لله النا لواحظهم من الغنائم فدارت الدائرة عليهم من حيث لا يشعرون قال تعالى: ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِّ مُثَلِيمًا قُلْنُمُ أَنَى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم الله عَلَى الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ الله عَمران:١٦٥].

بل إن حب الدنيا والرغبة فيها رأس كل خطيئة وعائق من عوائق الإستقامة فهؤلاء وفد نصارى نجران - يمثلهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد واسمه الأيهم والأسقف يكنى بأبي حارثة وكانت له منزلة ر فيعه عند ملوك الروم بنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرا مات وأمدوه با المال لما جلس على بغلته التي يركبها متوجها إلى رسول الله - صَالَّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم - وإلى جنبه أخ له يقال له: كرز بن علقمة فعثرت بغلته فقال له أخوه كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله فقال له أخوه أبو حارثة: بل أنت تعست فقال له: ولم يا أخي؟ قال: والله إنه للنبي الذي كنا ننتظر فقال له أخوه كرز: وما يمنعك من الإيهان به واتباعه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بي هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه فلو فعلت (أي: آمنت به) نزعوا منا كل ما ترى) (١).

هكذا تفعل الدنيا بمحبيها وتعيقهم عن طريق الهداية.

<sup>(</sup>۱) هذا الحبيب يا محب (ص ١٣٣) (سيرة ابن هشام (١١٧/٢).

وهذا هرقل عظيم الروم لما قرأ كتاب رسول الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أمر بعظها الروم فجمعوا له في دسكرة (۱) ملكه ثم أمر بها فأشرجت (۲) عليهم واطلع عليهم من علية له وهو منهم خائف فقال: يا معشر الروم إنه قد جاءني كتاب أحمد وإنه والله النبي الذي كنا ننتظر ونجد ذكره في كتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم فنخروا نخرة رجل واحد وابتدرواأبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دونهم فخا فهم وقال: ردوهم علي فردوهم عليه فقال لمم : يا معشر الروم إني إنها قلت لكم هذه المقالة أختبركم بها لأنظر كيف صلا بتكم في دينكم فلقد رأيت منكم ما سرني فوقعوا له سجدًا) (۳).

هكذا منعه خوفه على ملكه وسلطانه من الهداية فمن أقبل على الدنيا أهوت به وأشقته ومن عزف عنها وزهد فيها أراح قلبه وبدنه وسعد في دنياه وأخراه.

أمت مطامعي فأرحت نفسي فإن النفس ما طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضا مصون

ومع ذا فلست أعني بالزهد أكل الرديئ من الطعام، ولبس الخشن من الثياب، والإنقطاع عن الزواج، وإضاعة الأهل والأولاد، ولكنه الإقبال على الله، وقصر الأمل، وارتقاب الموت والشكر على النعماء، والصبر على الضراء.

وهذا ما يجب توفره في كل أحد من أهل الإسلام وهو في حق إمامهم آكد وأوجب.

#### الصفة السابعة :الكرم:

الكرم لباب الأخلاق الفاضلة ومدارج الفضيلة، وصفت الأخلاق به، وشرفت بالانتساب إليه به، تنمى الأواصربين أفراد المجتمع وتنتشر السعادة

<sup>(</sup>١) دسكرة بناء كا القصر فيه منا زل وبيوت للخدم والحشم

<sup>(</sup>٢) أشرجت: أحكم غلقها.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٢/٧٢)

وتزين بهذا الخلق الكريم صحب النبي الكريم-صَّالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّرَ-وحاز المرتبة الأولى أبو بكر أب عمر ثم عثمان ثم علي-رَضَيُلَتُهُ عَنْهُ أَا فَل أبو بكر الصديق-رَضَالِلَهُ عَنْهُ - الأولى أبو بكر الصديق وضَالِلَهُ عَنْهُ المجرة يكاد يخفيه من نفسه.

والفاروق عمر - رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ - يسبل أنفس أمواله أرضا بخيبر في سبيل الله.

وذو النورين عثمان - رَضَّوَلَكُ عَنْهُ - يجهز ثلث جيش العسرة ويحفر بئر رومة ويتصدق على الفقراء والمساكين في سنة شدة وعسرة بألف بعير بأحمالها كل ذالك من أمواله الخاصة به .

وأبو الحسن على -رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ - يقول: (لئن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إليَّ من عتق رقبة).

قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) رواه أبونعيم وصححه الألباني

<sup>(</sup>٢) رُواه ابن عساكر وصححه االألباني

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم

لهم سحائب جود في أناملهم أمطارها ألفضة البيضاء والذهب وقال آخر:

ومن عجب أن السيوف لديهم تحيض دماء والسيوف ذكور وأعجب منها أنها في أكفهم تأجج نارا والأكف بحور أولئك هم الأسيادالأجوادالذين خلد التاريخ بالثناء ذكراهم واحيا محياهم – فلله درهم و رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ – .

ثم لازال هذا الخلق الفضيل يسري إلى معادن الناس وخيارهم فم اسالت به الأقلام ودونه مؤرخي الزمان وتناقله الأعلام الأمير خالد بن زيد جاءه رجل شاعر فأنشد شعرا قال فيه:

سألت الندى والجود حران أنتها؟ فقال يقينا إننا لعبيد فقلت: ومن مولاكها؟ فتطاولا إلى وقال : خالد ويزيد فقال : ياغلام أعطه مائة ألف درهم وقل له: إن زدتنا زدناك.

فأنشد يقول:

كريم كريم الأمهات مهذب تدفق يمناه الندى وشهائله هو البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والبحرساحله جواد بسيط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله فقال: ياغلام أعطه مائة ألف درهم وقل له: إن زدتنا زدناك.

فأنشد يقول:

تبرعت لي بالجود حتى نعشتنى وأعطيتني حتى حسبتك تلعب



وأنبت ريشا في الجناحين بعدما تساقط مني الريش أو كاد يذهب فأنت الندى وابن الندى وأخو الندى حليف الندى ما للندى عنك مذهب

فقال: ياغلام أعطه مائة ألف درهم وقل له إن زدتنا زدناك.

فقال: حسب الأمير ما سمع وحسبي ما أخذت ثم انصرف.

ومن اللطائف التي تدهش السامعين وتلفت أنظار المحبين لسير الأجواد في غابر الزمان وحاضره الحليم الجواد الأمير معن بن زائدة فقد راهن قوم شاعرا إن أغاضه على مائة بعير وإن لم يغضه دفع مثلها فقال:أغيظه ولو كان قلبه من صخر، فقام الرجل وعمد إلى جمل فذبحه وسلخه ولبس الجلد وجعل اللحم من خارج والشعر من داخل والذباب يقع عليه وجعل على رجليه نعلين من جلد الجمل وجلس بين يدي معن بهذه الهيئة ومد رجليه في وجهه وقال:

أنا والله لا أبدي سلاما على معن المسمى بالأمير فقال له معن: السلام من الله إن سلمت رددناك وإن لم تسلم فها عتبنا عليك. فقال:

سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو حزت الشآم مع الثغور فقال له: البلاد بلاد الله إن نزلت أكرمناك ، وإن رحلت ودعناك .فقال:

أتذكر إذ قميصك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير فقال له: أذكر ذلك و لا أنكره. فقال:

وتهروى كل مصطبة وسوق بلا عبد لديك ولا وزير

فقال له:مانسيت ذلك يا أخا العرب فقال:

ونومك في الشتاء بلا رداء وأكلك دائل خبز الشعير فقال له:الحمد لله على كل حال فقال:

وفي يمناك عكاز قسوي تنود به الكلاب عن الهرير فقال له:ما خفي عليك خبرها إذ هي كعصا موسى فقال:

فسبحان اللذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير فقال له: ذلك بفضل الله لا بفضلك فقال:

فعجل يابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير فأمرله بألف دينارفقال:

قليل ما أمرت به فإني الأطمع منك بالشيئ الكثير فأمر له بألف دينارفقال:

فثلث إذ ملكت الملك رزقا بلا عقل ولا جاد خطير فأمر له بثلاثمائة دينارفقال:

ولا أدب كسبت به المعالي ولا خلق ولا رأي منير فأمرله بأربعائة دينار فقال:

فمنك الجود والإفضال حقا وفيض يديك كالبحر الغزير فمنك الجود والإفضال حقا وفيض يديك كالبحر الغزير فانصرف الأعرابي متعجبًا من حلمه وجوده ثم قال لنفسه: مثل هذا لا ينبغي أن يهجى بل يمدح ثم ذهب واغتسل ولبس ثيابه ورجع إليه فسلم عليه ومدحه



واعتذر له بأن الحامل له على هجوه المائة البعيرالتي صار الرهن عليها نظير إغاظته له فأمر له بهائتي بعير وانصرف .

وسير الأجواد من الأمراء وغيرهم في تاريخ الإسلام ملأت بطون المؤلفات وأجبر جودهم نقصهم ،وستر عيبهم، وسد ثلمتهم ،وحببهم إلى قلوب رعيتهم، فمن جاد سادو بتلك المكرمات درجوا إلى مدارج الفضيلة، وارتفعوا إلى سماء المجد ،ونالوا مراتب الشرف وبقيت تلك المآثر عرائس من شمع تدب فيها الحياة.

فخليق بأئمة المسلمين وحكامهم وأمرائهم أن يكون لهم أسوة حسنة بأولئك الأعلام ويجعلوامن الجود والكرم حليفالهم فإنه نعم الصديق وخير رفيق.

## الصفة الثامنة:حفظ الجميل:

جبلت القلوب على حب من يحفظ الجميل ويكافئ عليه إذ جزاء الإحسان الإحسان وأصول الناس وخيارهم من يحفظوا المعروف لا يجحدونه قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوافادعواله حتى تعلمواأن قدكافئتموه) (۱) وعن أسامة بن زيد - رَضَالِلَهُ عَنْهُا - مر فوعا: (من صنع إليه معروفا فقال لفاعله - جزاك الله - خيراً فقد أبلغ في الثناء) (۱).

ولا ريب أن من حفظ جميل غيره حفظ جميله والكريم من الناس من راعى وداد لحظة، قال الإمام الشافعي - رَحَمَهُ اللَّهُ -: (الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة) (٣).

وقال محمد بن واسع - رَحِمَهُ أُللَّهُ -: (لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن الى كل من صحبه ولو ساعة) (٤). وخير من عرف بحفظ الحميل والمكافئة عليه هو إمام الخلق وسيدهم - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا ذبح شاة

<sup>(</sup>١) رواه أبوداودوالنسائي وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) حرمة أهل العلم (ص ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) حرمة أهل العلم (ص٣٦٢).

**∞** 

قال: (أرسلوا بها الى أصدقاء خديجة)(١).

بل بلغ به المقام أن حفظ جميل الكفارروى البخاري أنه -صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما عاد من الطائف وأراددخول مكة نزل في جوار المطعم بن عدي وهو مشرك فأجاره فلماجاء يوم بدروأسر من أسر من المشركين قال-صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (لوكان المطعم ابن عدي حيًّا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له) (٢).

وفارق الزمن بين جوار المطعم لرسول الله-صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وأسرى المشركين في بدرما يقارب ست سنين ولا يزال ذلك محفوظا محفورافي ذهن رسول الله-صَالَّلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ المشرك.

هكذا بلغ حفظ الجميل برسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الحيوان يوم صار جحد المعروف والتنكرله خلق كثير من أبناء الزمان وانطبق عليهم حديث كافرة العشير: (ما رأيت منك خبراقط) (٤).

وأولى من يتحلى بهذا الخلق الجميل هم قادة الأمة من الأمراء والعلماء تبقى لهم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظرالسنن الصغرى للبيهقي كتاب السير والأم للشافعي كتاب الحكم في القتال وسيرة هذا الحبيب يامحب (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.



-- ( )

مكانتهم ويدخر لهم ثوابهم فإن من زرع جميلاو جد غبه(١) ولو بعد حين.

## الصفة التاسعة : شكر الله - تعالى - عند السراء والصبر عند الضراء:

جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان - رَضَالِيَهُ عَنْهُ -عن رسول الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ - عن رسول الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - قال: (عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له ) وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له ) وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له ).

الإنسان في قضاء الله بين أمرين إما سراء وإما ضراء والمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له.

## القسم الأول:الشكر على السراء:

المؤمن إن أصابته سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح ، أو نعمة دنيوية كالأهل والمال والولد شكر الله-تعالى- ، وذلك بالقيام بطاعته لأن الشكر ليس مجرد قول الإنسان أشكر الله .

قال ابن القيم-رَحَمُ أُللَّهُ-: (وحقيقة الشكر في العبودية هي ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة ، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة).

تبين لنا أن الشكرقائم على ثلاثة أركان:

١ - شكر القلب :إقرارًا واعترافًا .

٢- شكر اللسان: ثناء وحمدا وتنزيها.

٣- شكر الجوارح: انقيادا وطاعة.

وبذلك الشكر نظفر بنعمتي الدين والدنيا والمؤمن إذا وفق للشكر فإنها نعمة تحتاج إلى شكر جديد، فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهكذا.

<sup>(</sup>١) غبه:أي عاقبته.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

ورحم الله من قال:

ولله در القائل:

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾ [ابراهيم ٧].

وقص الله عليناخبر نبيه سليمان - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وما آتاه من الملك العظيم ﴿ قَالَ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فسخر الله له الجن والإنس والطير والريح ونحو ذلك حتى أنه لما طلب عرش ملكة سبأ ﴿ يَكَأَيُّمُ الْمَكُواْ اَيُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ آَ اللَّهُ قَالَ عِفْرِيتُ مِن مُقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ آَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقُويُ أَمِينٌ ﴿ آَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقُومٌ مِن مَقَامِكُ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ آَ اللَّهِ عَالَهُ وَلَا اللَّذِي عِندَهُ, عِلْمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ لَلَّهُ الرَّهُ اللَّهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ, قَالَ هَذَا عَلَمُ مِن اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلْمَا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ, قَالَ هَذَا

مِن فَضَّلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيَ ءَأَشَّكُوْأَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُو ُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كَرِيمٌ ۖ ﴿ ﴿ ﴾ [النمل: ٣٩-٤٠] .

وهذا نبينا - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - لما دخل مكة فاتحاد خلهاوهو يقرأسورة الفتح وعليه عمامة سوداء واضعا رأسه تواضعًا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى إن طرف لحيته يكاد يمس واسطة الرحل لشدة تخشعه وانحنائه لربه)(١).

هذا مايجب أن يكون عليه إمام المسلمين من التواضع والخشية لربه ومن لفت بنظره الى واقع حكامنا في أعيادهم وأفراحهم واحتفالاتهم كم يتخللها من أنواع المعاصي والذنوب؟!وكم هي النعم المختلفة التي سخروها في كفرانه ظلما وبغيا وعدوانا؟! لوجدالعجب العجاب بذلك زالت عروشهم وخربت دورهم وفتت أموالهم وذلت أهليهم وأولادهم ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلَبُ أَوَ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ الرَّعَ عَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلَبُ أَوَ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ أَوْ أَلْقَى اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الهَالِهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُو

## القسم الثاني:الصبرعلى الضراء:

المؤمن الصادق من يصبر على البلاء بلا جزع ولا تشكي ولا لطم للخدو دأو نتف للشعور بل ينتظر الفرج من الله ويحتسب الأجر على الله ذلك هو عنوان الإيهان قال الله: ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ صَلَوَتُ مَن رَبِعِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَرْحَمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ المُهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهِ مَن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ المُهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وهكذا من ولي من أمر الأمة شيئًا فامتحن في نفسه أو أهله أو ماله من قبل خاصته أوعامته أوغيرهم فليصبر فقد امتحن سيدالخلق وأكرمهم عند الله بألوان الأذى فصبر، وحوصر عثمان في الدار فصبر وانتشرت الفتن وتطاولت بأعناقها في زمن علي فصبر وتاريخ الإسلام حافل بالصور والعبر لمن اعتبر.

وهذا ما يجب أن يكون عليه ولاة أمورنا خاصة والمسلمون عامة عند السراء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين فذلك هو الخير كله.

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٢/٢٥٦).

## الصفة العاشرة: المداراة:

قال ابن حجر - رَحْمَهُ أَللَّهُ -: المداراة: هي الدفع برفق (١١).

وقال بعضهم:المداراة:بذل الدنيا لصلاح الدين أوالدنياأوهما معا .

وعليه فالمداراة جائزة وربها استحبت.

ما دمت حيًّا فدار الناس كلهم فإنها أنت في دار المداراة من يدردارى ومن لم سوف يرى عها قليل نديها للندامات

والمداراة دليل على كمال العقل وحسن الخلق ومتانة الدين وقوة النفس بها تدفع الضغينة وتكسب القلوب بأيسر مؤنة وأقل مبذول وكم من فاحش متفحش لا يدفع شره إلا بالمداراة .

جاء في الصحيحين وغيرهمامن حديث عائشة - رَضَّالِلَهُ عَنْهَا - أن رجلااستأذن على النبي - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: (ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة - فلما دخل ألان له القول قلت :يارسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول قال: (ياعائشة إن شرالناس عندالله يوم القيامة من ودعه الناس أتقاء فحشه) (٣).

هذه الحكمة المحمدية والسياسة النبوية لو فقهها كما يجب كثير من حكام المسلمين اليوم لدفعوا عن أنفسهم وعن شعوبهم هذه البلايا والرزايا من القتل والسلب والنهب والتشريد والتهجير والترعيب التي تمر بها الديار الإسلامية اليوم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري(١٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) عين الأدب والسياسة (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

لكنهم غفلوا عن هذه السياسة اللطيفة فجلبوا على أنفسهم وديارهم وشعوبهم سوء العذاب.

ومما تداولته كتب السير أن قريشا لما بعثت بالحليس بن علقمة سيد الأحابيش سفيرا لها إلى محمد - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخبره بأن قريشا ترفض دخوله إلى مكة للزيارة أو غيرها فلها وصل الحليس ورآه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إن هذا من قوم يتأهلون فا بعثو الهدي في وجهه حتى يراه) فلها رأى الهدى سيل عليه من عرض الوادي في قلائده وقد أكل أوباره من طول الحبس في محله رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إعظاما لما رأى .

فقال لهم :ما رأى فقالوا: (إنها أنت أعرابي لا علم لك) فقال في غضب: (يا معشر قريش ، والله ما على هذا حالفتكم ولا على هذا عاقدتكم أيصد عن بيت الله من جاء معظها له، والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ...)(١).

بهذه السياسة اللطيفة استطاع -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ يَجِعَلَ من سيد الأحابيش يقف في وجه قريش ويرعبها.

فأين من يدرك هذه السياسة الشرعية ويعمل على خلقها في فترة ولاتية.

قال أبو الدرداء- رَضَالِللَهُ عَنْهُ -: (إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له ذلك ) (٢) وفي ذلك أنشاء الإمام الشافعي - رَحْمَهُ أللَّهُ - قائلاً:

إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع عني الشر بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبى محبا

<sup>(</sup>١) هذاالحبيب يا محب (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) الأداب الشرعية (٢/٣٤).



#### الصفة الحادية عشرة البداهة:

معنى البداهة: سرعة التخلص من المواقف المحرجة والخطيرة بالقول أو بالفعل. وهذا الخلق جبلي وقد يكتسب بالمران والمهارسة والمجالسة والمطالعة ونحو ذلك وهو دال على فرط ذكاء صاحبه وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ مَن يشاء ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ مَن يشاء ﴿ وَمَا بِكُم مِّن اللهِ عَلَى فَرَط ذكاء صاحبه وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴿ وَمَا بِكُم مِّن

فمن محاسن الصفات التي يحسن أن ينعم به الوالي صفة البداهة .

فهذا حذيفة بن اليهان- رَضَالِيّهُ عَنْهُ- لما بعثه النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عينا إلى المشركين يوم الأحزاب وكان الوقت ليلاوالظلمة شديدة فقام أبوسفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر أمرؤ من جليسه? .

وببداهة عاجلة، وسرعة فائقة قال حذيفة:فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فبادرته بالسؤال من أنت؟فقال:فلان بن فلان)(١).

ومن نظر إلى امرأة العزيز كيف تخلصت بسرعة فائقة وبداهة عجيبة حين ألفيت سيدها لدى الباب وهي مع يوسف - عَلَيْءَالسَّلامُ - فقالت كها أخبر جل وعلا: ﴿ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [يوسف: ٢٥] ولم تقل من فعل بأهلك سوء تبرئة لنفسها وله أيضًا من الفعل وإنها النزاع عن الإرادة والمراودة.

و مما سالت به الأقلام وحفظ لدى الأئمة الأعلام من قصص الأذكياء والبدهاء أن الرشيد رأى في داره حزمة خيزران فقال لوزيره الفضل بن الربيع ما هذه ؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين ولم يقل الخيزران لموافقة اسم أمه .(٢)

ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سأل ولده وفي يده مسواك ما جمع هذا؟ فقال: محاسنك يا أمير المؤمنين وكره أن يقول: مساويك (٣) وهذا من البداهة في تحسين اللفظ.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٢٠١/٣) والحاكم (٢١/٢).

<sup>(</sup>٢) الطّرق الحكمية (ص٥٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

وسئل العباس – رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ –أنت أكبر أم رسول الله –صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ – فقال: هو أكبر منى وأنى ولدت قبله. (١)

# أدب كمثل الماء لو أفرغته يومًا لسال كما يسيل الماء

وخرج عمر -رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ- يعس بالمدينة ليلا فرأى نارا موقدة في خباء فوقف وقال: السلام عليكم يا أهل الضوء وكره أن يقول: يا أهل النار (٢).

بداهة في تحسين اللفظ تدهش العقلاء، وتعجب الألباء الفطناء.

ومن الطرائف في هذا الباب أن الحجاج بن يوسف خرج يوما متنزها فلما فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه وخلى بنفسه فإذا هوبشيخ من بني عجل فقال له:من أيها الشيخ ؟، قال:من هذه القرية .

فقال: كيف ترون عما لكم ؟ .

قال :شر عمال يظلمون الناس ويستحلون أموالهم.

فقال له :ما قولك في الحجاج؟ .

قال : ما ولي العراق شر منه - قبحه الله وقبح الله من استعمله-.

فقال: هل تعرف من أنا؟ .

قال: لا. .

فقال له: أنا الحجاج.

قال: جعلت فداك أو تعرف من أنا؟ .

فقال له: لا.

قال: أنا فلان بن فلان مجنون من بني عجل أصرع كل يوم مرة أو مرتين. .

فضحك الحجاج من حسن اعتذاره وسرعة تخلصه ، ثم أمر له بعطاء .

(١) الهيثمي في المجمع(٢٧٠/٩)كنز العمال في سُنن الأقوال والأفعال.ورواه ابن عساكر وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم .

(٢) الطرق الحكمية (ص ٥٧).

## الصفة الثانية عشرة :الفراسة:

مما يحسن أن يشتمل عليه الأمير أن يكون ذا فراسة بها يصل إلى معرفة حقائق الأمور وبا لتالي يستخرج الحقوق.

ومعنى الفراسة: بكسر الفاء الظن الصائب الناشئ عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطن وذلك: ضرب من الألهام بل من الوحي هو الذي يسمى صاحبه المحدث كما في خبر: (إن يكن في هذه الأمة مُحدِّث فهو عمر)(١).

ومثل هذا يعد كرامة من الله لمن شاء من عباده وأوليائه .

إذأن حقيقتها :نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب، ولها أصل في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله - صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ -.

فأما أصلها في الكتاب فقول الله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ ﴾ [الحجر٥٧]. قال مجاهد: للمتفرسين.

وقوله- تعالى -: ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ اللّهُ الْحَمد: ٣٠].

قال ابن القيم :الأول:فراسة النظر والعين .

والثاني: فراسة الأذن والسمع .

وأما أصلها في السُّنَّة: فقوله -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لقد كان فيها قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتى أحد فإنه عمر) (٢).

المحدث: أي الصادق الظن الملهم الذي يلقى في نفسه الشيئ فيخبر به فراسة.

وأما أقوال علماء السلف والخلف في الفراسة فمتناثرة ومتضافره منها:

ما قال أبو الدرداء- رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ -قال: (اتقوا فراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري بلفظ (إن يكن فيكم محدثون فعمر).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.



إنه شيئ يقذفه الله في قلوبهم وعلى ألسنتهم)(١).

وقال ابن عباس- رَضَيَلَتُهُ عَنْهُا- : (ما سألني أحد عن شيئ إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه) (٢).

ولذا قال علي - رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ - في ابن عباس- رَضَوَاللَّهُ عَنْهُا- (ويح ابن عباس كأنها ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق) (٣).

وفي الأمثال والحكم يقال: (ألمعيته ألمعية ابن عباس وفراسته فراسة إياس)(٤).

وقال أحمد ابن عاصم الأنطاكي- رَحَمَهُ أللَّهُ - :(إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق ، فإنهم جواسيس القلوب)(٥).

وقال شاه الكرماني - رَحِمَهُ اللَّهُ- : (من غض بصره عن المحارم ، وأمسك نفسه عن الشهوات ، وعمر باطنه بدوام المراقبة ، وظاهره با تباع السُّنَّة ، وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة (٢) .

# وتتأكد الفراسة في حق من يأتي:

- ١-العلماء والمربون :فبها يتوسمون طلابهم ويمنحون كل ذي حق حقه وذلك أروح للعالم وانجح للمتعلم.
- ٢-الدعاة إلى الله- تعالى- : فبها يبلغون رسالة ربهم بحكمة وبصيرة نافذة وبالغة.
- ٣-القضاة والحكام: فبها يتوصلون على معرفة الحقائق ويحسمون الخلاف ويحلون النزاع بين المختلفين.
- ٤ الولاة والأمراء: فبها يسوسون رعيتهم ويدركون المآلات فمن رزقها منهم فقد رزق حظا وافرا من السياسة العادلة والولاية الصالحة.
  - (١) المقاصد الحسنه للسخاوي (٩٨ ٥) نقلا من دليلك إلى الفراسة.
    - (٢) تفسير االقرطبي (١٠/٤٤).
    - (٣) دليلك إلى الفرآسة (ص ١٩).
    - (٤) دليلك إلى الفراسة (ص ١٩).
    - (٥) مدارج السالكين (٣٦٢/٣).
    - (٦) مدارج السالكين (٣٦١/٣).

وكما قيل:

# بصير بأعقاب الأمور كأنها يخاطبه في كل أمر عواقبه

ونقف بشيئ من طول النفس-هنا-حيث فراسة الحكام وأمراء المسلمين وكيف استخرجت حقوق عن طريق الفراسة وهذا ماإذا كانت الدلائل غير واضحة، والقرائن غير كافية والشهادات متعارضة مالم وجب الأخذ بالبينة الواضحة وعدم الركون إلى الفراسة بإصدار الحكم.

# ومما ورد في استخرج الحقوق بالفراسم:

ما جاء عن أبي هريرة - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - أن النبي - صَّاَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (بينها امرأتان معهما ابنان لهما جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتو السكين أشقه بينهما فقالت الصغرى - رحمك الله - هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى)(۱).

وكان - صَالَّلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أفرس الناس ففي بدر وقبل الوقعة أتي إليه برجلين من قريش يسقيان الماء للنفير لا للعير فقال لهما: كم القوم ؟، فقالا: كثير. قال: فما عدتهم؟، قالا: لا ندري فقال: كم ينحرون كل يوم من الإبل؟، قال: ما بين التسعة إلى العشرة. قال: إذا القوم ما بين التسعائة والألف...)(٢) وبذا استطاع أن يعرف عدد القوم وهذا من كمال فراسته - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - .

ومن ذلك: ما حكاه أبو هريرة - رَضَّالِلَهُ عَنهُ - عن نفسه قائلاً: (والله الذي لا إله الا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذين يخرجون منه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل، ثم مر عمر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري عند قول الله: ﴿ يَرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْعَ ٱلْعَيْنَ ﴾ (آل عمران: ١٣) وتفسيرابن كثير عند قول الله: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوَّةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (الأنفال٤٢) هذا الحبيب (١٤٣).

ويليه الفاروق عمر - رَضَّوَاللَّهُ عَنهُ - ومما أثر عنه أنه أي إليه يومًا بفتى أمرد وقد وجد قتيلاً على وجه الطريق فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف على خبره فشق ذلك عليه فقال: (اللهم اظفرني بقاتله) حتى إذا كان على رأس الحول وجد صبي مولود ملقى بموضع القتيل فأتى به عمر فقال: ظفرت بدم القتيل -إن شاء الله - فدفع الصبي إلى امرأة وقال: (قومي بشأنه وخذي منى نفقته وانظري من يأخذه منك فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها فلما شب الصبي فإذا وجدت أمه فقالت للمرأة: إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وترده إليك: قالت نعم فذهبت معها فلمارأته أخذته فقبلته وضمته إليها فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًى - فأتت المرأة عمر فاخبرته فا شتمل على سيفه ثم أقبل إلى منزل المرأة فوجد أباها.

فقال له : يا فلان ما فعلت ابنتك فلانة؟ .

قال: - جزاها الله خيرًا - يا أمير المؤمنين هي من أعرف الناس بحق الله وحق أبيها مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها.

فقال عمر :قد أحببت أن أدخل معك إليها فأزيدها رغبة في الخير وأحثها عليها فدخل أبوها ودخل معه عمر فامر من عندها فخرج فكشف عمر عن السيف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

وقال: اصدقيني وإلا ضربت عنقك وهو صادق.

فقالت على رسلك فوا الله لأصدقن إن عجوزا كانت تدخل على فاتخذتها أما وكانت تقوم من أمري بها تقوم به الوالدة وكنت بمنزلة البنت حتى مضى لذلك حين ثم إنها قالت:يا بنيتي إنه قد عرض لي سفر ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع وقد أحببت ان أضمها إليك حتى أرجع من سفري فعمدت إلى ابن لها شاب أمرد فهيئته كهيئة الجارية وأتتني بها ولا أشكأنه جارية فكان يرى مني ما ترى الجارية من الجارية حتى اغتفلني يوما وأنا نائمة فها شعرت حتى علاني وخالطني فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جنبي فقتلته ثم أمرت به فألقي حيث رأيت واشتملت فيه على هذا الصبي فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك فقال:صدقت ثم أوصاها بخير ودعا لها وخرج وقال : خبرهما على ما أعلمتك ثم انصرف (۱).

وممن اشتهر بالفراسة في تاريخ الإسلام القاضي إياس ابن معاوية - رَحَمَهُ اللّهُ - ومما أثر عنه أن رجلا استودع آخر مالا ثم جاءه يطلبه فجحده فرفعه إلى إياس القاضي فسأله فأنكر فقال: للمدعي أين دفعت إليه؟ فقال: في مكان البرية فقال: وما كان هناك ؟قال: شجرة. قال: اذهب فلعلك دفنت المال عندها ونسيت فتذكر إذا رأيت الشجرة فمضى وقال للخصم: اجلس حتى يرجع صاحبك، وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة ثم قال: يا هذا أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة؟قال: لا قال: ياعدو الله إنك خائن قال: أقلني قال: لا أقالك الله.

وأمر أن يحتفظ به حتى جاء الرجل فقال له: اذهب معه فخذ حقك .(٢)

وأثر عنه - أيضًا - أن رجلاً استودع عند رجل مالاً ثم رجع فطلبه فجحده فأتا إياسًا فأخبره فقال له إياس: انصرف فكتم أمرك ولا تعلمه أنك أتيتنى ثم عد إلي

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص٤٢-٤٣).

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص ٤١).

بعد يومين فدعا إياس المودع فقال له: قد حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك أفحصين منزلك ؟، قال: نعم .

قال: فأعد له موضعًا وحمالين وعاد الرجل إلى إياس فقال: انطلق إلى صاحبك فاطلب المال فإن أعطاك فذاك وإن جحدك فقل له: إني أخبر القاضي فأتى الرجل صاحبه فقال: مالي وإلا أتيت القاضي وشكوت إليه وأخبرته بأمري ودفع إليه ماله فرجع الرجل إلى إياس فقال له: قد أعطاني المال وجاء الأمين إلى أياس لموعده فزجره وانتهره وقال: لا تقربني ياخائن)(۱).

(١) الطرق الحكمية (ص٤٠).







# الباب الثالث واجبات الوالي المسلم

## الواجب الأول: إقامة العدل ورد المظالم:

العدل: ضد الجور وهو الاعتدال والإستقامة والميل إلى الحق.

وشرعًا:الإستقامة على طريق الصواب بالإجتناب عما هو محظور دينا.

وفي اصطلاح الفقهاءالعدالة:استواء أحوال صاحبها في دينه واعتدال أقواله وأفعاله.

ولمقام العدل الرفيع ومنزلته السامية من بين الأخلاق والواجبات فقد عنيت الشريعة به أيها عناية فأتت بالعضاة البالغات تبشر من أقامه بعلو المنزلة وحسن العاقبة وتحذر من انحرف عنه بالعذاب الأليم قال ربنا الكريم: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ اللَّهَ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

وقال: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ وَبِعَهَدِ ٱللَّهِ أَوْفُواً ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وقال: ﴿ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣١].

وقال : ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ مَ لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ مُهَلِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

وجاء في صحيح السُّنَّة أن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إن المقسطين عند الله على منابر من نورعن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو)(١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

....

وقال - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسايوم القيامة إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم مجلسا إمام جائر)(١)

وقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل ...)(٢)...

فإذا ظفرت بذى العدالة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشدد

فالعدل هو الميزان الذي قامت عليه الأرض والساوات وجبلت على حبه القلوب وعشقته النفوس وهو مفتاح مؤكد النتيجة لفتح القلوب وكسبها، فإذا نزل في ساحة قوم جاءتهم الخيرات، وزالت عنهم المنكرات، وذهبت عنهم البليات، وهو داعية إلى الألفة والمحبة بين العباد وباعث على طاعة العزيز الوهاب، به تنتشر السعادة وتنبسط الآمال، وتنمى الأموال ،ويكثر معه النسل، ويأمن به السلطان لحصول الأمن العام ، وقد قال المرزبان رئيس المجوس لعمر -رَضَيُّلِيَّهُ عَنهُ - لما رآه متبذلاً لا حارس له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت .

وأنشاء في ذلك قال حافظ إبراهيم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ- قائلاً:

وراع صاحب كسري أن رأى عمرا وعهده بملوك الفرس أن لها رآه مستغرقًا في نومه فرأى فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملاً فهان في عينه ما كان يكبره وقد قال قولة حق أصبح مثللاً

بين الرعية عطلا وهو راعيها سورا من الجند والأحراس يحميها فيه الجللة في اسمى معانيها ببردة كاد طول العهد يبليها من الأكاسر والدنيا بأيديها وأصبح الجبل بعد الجيل يحكيها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والطبراني وضعفه الألباني في الضعيفة برقم(١٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

أمنت لما أقمت العدل بينهموا فنمت نوم قرير العين هانيها

ومن صور العدل في ظل العدول يوم ولي أبو بكر الصديق-رَضَايَّلَهُ عَنهُ- الحلافة بعد رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خطب في الناس قائلا: (أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ، ألا وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له ، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه ).

يالله : كلمات تدل على حب العدل وحسن السياسة والخوف من الله والورع والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة .

وهذا عمر -رَضَالِيَّهُ عَنهُ -بلغ به العدل أن أمن في ظل عدله الحيوان حتى أنه قال قولته المشهورة: (إني أخاف أن تتعثر بغلة في العراق فيسألني الله عنها: لم لم تمهد لها الطريق ياعمر).

تلك وغيرها صور العدل في ظل العدول الخائفين من رب العالمين.

تسمع حكايات تطيب سهاعها ويحلوا كطعم الشهد في ثغر ذائق فكم من شواج للقلوب رقائق وكم من معان للعلوم حقائق فعلى من ولي من أمر الناس شيئا العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسها أمامه وسهاعه منها والتسوية بينها في القيام والمصافحة ويحرم جوره في الحكم واتباع الهوى وميله وتخصيصه با لكلام والمصافحة والمساراة وتلقين الحجة لأحد الخصمين دون الآخر وإهانتها واحتقارهما والتنكر لها والعجلة في الحكم وعدم

ولقد خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رَضَالِللَهُ عَنهُ - فقال: (ألا إني والله ما أرسل إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا يأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسُنَّة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فو الذي نفسي

التثبت فيه فيروج عليه الكذب والخداع.

بيده إذا الأقصنه منه فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير لمؤمنين إن كان رجل من المسلمين أُمِّرَ على رعية فأدب رعيته أئنك لتقصه منه ؟ .

قال: إي والذي نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم (١)(٢).

وقال ابن تيمية - رَحَمَهُ اللهُ - : (وكثير ما يقع الظلم من الولاة والرعية : هؤلاء يأخذون مالا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب كها قد يتظالم الجند والفلاحون ... إلى أن قال: والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب اداؤه... وقال: وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتييؤدي الحق أو يمكن من أدائه... وهذا أصل متفق عليه : أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة فإن لم تكن مقدرة في الشرع كان تعزيرا يجتهد فيها ولي الأمر فيعاقب الغني الماطل بالحبس فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا) (٣).

وقال -رَحِمَهُ أَللَهُ -: (وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل)(٤).

وقال- رَحْمَهُ أُللَهُ -: (فإذا اظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم) (٥).

وخلاصة ما سبق : أن يعلم أن العدل خصلة شريفة وخلة كريمة يدل على نفس مطمئنة وأفق واسع ونظر في العواقب بعيد فا لتحلي بهذه الحلية واجب با النص و الإجماع والنظر الصحيح ووجوبه في حق الأمراء والحكام آكد كونهم (١) رواه أحمدوغره.

- (٢) السياسة الشرعية (ص١١٩).
- (٣) السياسة الشرعية (ص٣٦).
  - (٤) المرجع السابق (ص ٣٧).
  - (٥) المرجع السابق(ص٧١).



أهم ركن تقوم عليه سعادة المجتمع وينبني عليه أمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم بل إذا عم العدل استغنت الأمة عن المحاكم إلا على وجه النادر وانقطع دابر الساسرة وشهداء الزور قال ابن القيم -رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: (العلم والعدل أصل كل خير والظلم والجهل أصل كل شر)(۱).

وقال ابن الجوزي رَحْمَهُ أَللَّهُ -: (ومع العدل والإنصاف يأتي كل مرادومن انحرف عن الجادة طالت طريقه (٢).

وقال شيخ الإسلام - رَحَمَهُ ألله عنه -: (... ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام وذلك أن العدل نظام كل شيئ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق) (٣).

وعليه فإننا نوجه حكام المسلمين وقضاتهم وكبار المناصب وذوي الهيئات وأصحاب الوجاهات ومن دونهم أن يتقو الله -تعالى -فيها ابتلاهم فيه من مسؤولية ويعملوا على إقامة العدل فيمن تحتهم من الرعية والحذر من الظلم والإستبداد وقهر العباد فإنه مجلبة للشر والفساد.

ثلاثة فيهن للملك التلف الظلم والإهمال فيه والسرف قال شاعر:

انصف إن كنت ذا جاه ومرتبة وعد إلى الحق مهما كنت مقتدار فمن تكبر في حق أهين به ومن تواضع في حق فقد كبرا وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٣/٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر (ص٢٩١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٨/٢٨).



## الواجب الثاني :إقصاء المفسدين:

اليد المفسدة العابثة بدماء وأموال العامة يد شلاء وجرثومة سرطانية مضرة تنخر في جسد الأمة تأكل خيراتها وتعبث بمقوماتها ، مما يجعلها تعيش في ذيل القائمة وفي مؤخرة الركب فمثل هذه الأيدي العابثة يجب استأصالها وإقصاؤها ممن له القدرة والقوة حتى لاينتشر الفساد وتوغر الصدور بالضغائن والأحقاد حينئذ يفسد ذات البين قال -صَالَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَالًة - (دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول : تحلق الشعرولكن تحلق الدين)(١).

وعن أبي الدرداء - رَضِوَالِللَهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألا أخبر كم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟) قالوا: بلى يارسول الله قال: (صلاح ذات البين الحالقة)(٢).

وليعلم أن العبث بدماء المسلمين وأموالهم بغير حق من الظلم الواجب تركه وأنه داعية إلى فساد ذات البين وإذا كان الظلم صادرا ممن له اليد والقوة والحكم والمنعة كان أشد وأنكى وأخزى وأبكى.

فوجب على من له قدرة أن يجهد في إقصاء مثل هؤلاء المرضى حتى لايستفحل الداء ويصعب الدواء فإنه ماكانت تلك البلايامن مظاهرات واعتصامات وثورات إلا تحت ستار وشعار إقصاء المفسدين فتضاعف الشر وانتشر - ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم-.

## الواجب الثالث:إقامة حدود الله:

من محاسن الإسلام وشرائعه العظام الإتيان بالحدود الشرعية المتنوعة بحسب الجرائم وإنها شرعت تلك الحدود لصيانة الدماء والأموال والأعراض فينعم الناس بإقامتها بأمن كريم وحياة طيبة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٣٥٠٩).



إذ التعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام وإذا اختل النظام حل الفساد وساد الظلام.

لذا وضع الإسلام للجرائم حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتهامن القتل والقطع والجلدوأنواع التعزيرات وكلهافيها من المنافع والمصالح العامة والخاصة ما يرى به العاقل حسن الشريعة وكهال الدين.

بخلاف القوانين الوضعية الوضيعة التي غيرت أحكام الله الحكيمة وحدوده العظيمة وبدلتها بقوانين من وضع البشر الناقصين من كل وجه حيث جعلت جزاء المجرمين المعتدين على الناس بانتهاك حرماتهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم السجن أو الغرامة المالية فقط فكانت النتيجة وخيمة والعاقبة أليمة انتشرت الجرائم والفوضي وانتهكت الحرمات وحصل الإعتداء وسفكت الدماء من غير مبالاة ولا حياء ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الله الله عنه الله الملك: ١٤].

وقال تعالى : ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ﴾ [التين: ٨].

فمن أهم أسرار الأمن وسبله إن لم يكن أهمها القيام بحكم الله وتنفيذ حدوده حتى يأمن الناس على دينهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم.

وهذه الخمس هي ما يسميها الفقهاء بالكليات الخمس أو بمقاصد الشريعة الخمسة.

# أولاً: حفظ الدين:

وهذاالمقصدهوأول المقاصدوأولاهابل هو أصلهاوغيره له تبعًا فلأجل أن يحفظ الدين ويسود الإسلام شرعت شرائع وأحكام من ذلك أنه لا يحق لمسلم أن يعيش ذليلا تحت إمرة دين آخر ولا لدولة مسلمة أن تتخلى عن الحكم بالشرع أو تسمح بحرية الإلحاد والردة والكفر أو تحمي الزندقة ولا أن تقرها وتسمح بوجودها ولو سموا ذلك زورًا وبهتانًا حرية اعتقاد أو تسامحا أو ديمقراطية لأن في ذلك تجرؤا على حرمات الدين وتلاعبًا بعقائد الناس.

وحول هذه المعاني وردت آيات عديدة من ذلك قول الله :﴿ فَقَائِلُواْ أَيِمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُواْ أَيِمَّةَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُواْ أَيْمَانَ لَهُمْ لَكَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وحتى يحفظ هذا الدين حرم الله الردة بأي نوع من أنواعها وأوجب قتل صاحبها بعد أن يستتاب لأنه يعتبر جرثومة ضارة وعضو أشل في المجتمع وهو بردته داعية إلى غيره با لتنصل عن الدين قال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (من بدل دينه فاقتلوه)(١).

ومن وسائل حفظ الدين إعداد الجيل المجاهد في سبيل الله تربية وتعليمًا.

ومن وسائل حفظ الدين تحريم مظاهرة المشركين وموالاتهم والتذلل لهم ودعوتهم للسلام.

ومن وسائل حفظ الدين سد منافذ إعلامهم الساقط والأخذ على أيدي المستشرقين والمستغربين والحداثيين والعقلانيين وغيرهم.

## ثانيا :حفظ النفس:

إن من نعم الله أن حرم قتل النفس بغير حق وتوعد ذلك با لوعيد الشديد في ذلك اليوم العصيب فقال: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا الله اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَاهُ وَعَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

وهذا الوعيد لا يكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب والتي أمرنا با جتنابها حيث قال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (اجتنبوا السبع الموبقات )وذكر منها : (وقتل النفس التي حرم الله الابا لحق) (٢).

وفي القرآن يقول الكريم المنان: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الاسراء:٣٣].

وهذا الحق المنصوص عليه إجمالاً قد فصلته سُنَّة سيد الأنام في الحديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وغيره

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم

الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود - رَضَالِللهُ عَنهُ - أن النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ - قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهو أني رسول الله إلا بأحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس با لنفس و التارك لدينه المفارق للجهاعة)(۱).

ومما يزيدنا اعتقادا بوجوب حفظ النفوس واحترامها أن حرم ديننا الحنيف قتل المعاهد من أهل الذمة فكيف بقتل المسلم ؟ .

جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو -رَضَوَلِنَهُ عَنْهَا- أن النبي - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة)(٢).

ومما يدل على شرف النفوس وحرمتها أن حرم الله - عَرَّفَجَلَّ الانتحار لأي سبب كان وبأي وسيلة كانت فقال: ﴿ وَلَا نَقْتُكُوا أَنَفُسَكُمُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللهِ النساء: ٢٩].

فكل مطعوم ومشروب علم ضرره بالإنسان كالدخان وغيره وجب اجتنابه وحرم تناوله لخبثه وضرره قال الله : ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ [الأعراف:١٥٧]. ولحفظ النفوس واحترامها أوجب القصاص في قتل العمد وبغير حق وفي الجروح قصاص.

قال الله : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ فَال الله : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْمَثُوحَ قِصَاصُ ۚ ﴾ [المائدة: ٤٥].

وقال-تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ وَٱلْأَنْتَى ۚ بِاللَّهِرة:١٧٨].

وقال-أيضًا-: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

تأمل معي- عبد الله- إلى كلمة (حياة) جاءت نكرة لتفيد التعظيم والتكثير.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري

قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي - رَحَمَهُ اللهُ - في تفسيره للآية : (أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر فلو كانت العقوبة غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل با لقتل وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والإنزجار ما يدل على حكمة العزيز الغفار ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل الحقوق الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم وهذا يدل على أن الله - تعالى - يجب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كهاله ...) اهـ.

## ثالثا :حفظ المال:

المال وديعة في أيدي العباد يلزم اكتسابها واستثهارها وإنفاقها با لطرق الشرعية دون تجاوز أو تقصير .

والناظر في الفقه الإسلامي يجده قد اعتنى بأحكام المال عناية فائقة في أبواب البيوع والإجارة والزكاة وسائر المعاملات وحرم الربا والرشا، وعلمنا طريقة الإنفاق فلا إسراف ولا إقتار لا يبذر ولايبدد، كما ربانا على احترام العمل والكسب الحلال.

ومن أعظم ما يدل على شرف المال أن الله -تعالى- تولى تقسيمه بنفسه بين مستحقيه في آيات محكمات بين أصحاب الفروض وما تبقى فللعصبات .

و لما كان المال بهذه المزية العظيمة والمنزلة الرفيعة سد كل طريق يفضي إلى انتهاكه وضياعه و توعدسالك السبل المنحرفة في جمعه و منعه أو العبث به وضياعه بالعذاب الأليم وحد حدودًا شرعية زاجرة قاهرة لسالك السبل الملتوية كالسرقة أو جحد العارية ، فجعل حد السرقة قطع اليد حفظًا للأموال واحتياطًا لها فيرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا في أمن الناس على أمو الهم قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيدِيهُ مَا جَزَآء بِمَا كُسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ الله المائدة: ٣٨) .

وكذا جحدالعارية حدها حد السرقة روى البخاري ومسلم أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير الشيئ فتجحده فأمر النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقطع يدها فشفع فيها أسامة بن زيد فأنكر عليه النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال: (أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب وقال: (إنها هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )(۱).

وكذا الحرابة تعد جريمة شنعاء تقوض أمن المجتمع وتذهب السكينة قال الله -تعالى -: ﴿ إِنَّمَا جَزَرُوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, ﴾ [المائدة: ٣٣].

قال شيخ الإسلام - رَحَمَدُاللَّهُ - : (فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم )(٢).

وقال - رَحَمُهُ أَللَهُ -: (وقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عباس في قطع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نفوا من الأرض) (٣).

وحرم -سبحانه- أكل الأموال بالتزوير والإحتيال كالرشوة ونحوها فقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص ٧١).

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص ٦٢).

أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ ﴾ [البقرة:١٨٨].

وحذر من تبذير المال بوضعه بين أيدي السفهاء الذين لا يعرفون قيمته ولا يحفظونه فقال: ﴿ وَلَا تُتُوفُهُمْ فِبَهَا وَٱكْسُوهُمُ اللَّذِي جَعَلَاللَّهُ لَكُمْ قَيْمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِبَهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴿ وَلَا تُتُوفُهُمْ فِبَهَا وَالسَّاء: ٥].

وأمر برعاية مال اليتيم وتوعد آكله با العذاب الأليم، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْمَيَّمُ وَلَمُ اللَّمَا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْ َ سَعِيرًا لَا النساء ١٠] .

وتولى - سبحانه تقسيم التركات بنفسه قائلا: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آوْلَكِ كُمُّ لِللَّا كَرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّا نَشَيَيْنَ .... ﴾ الآيات ثم أردف آيات التقسيم بقوله: ﴿ يَلُكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللَّا نَهِ مُن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا اللَّا نَهْ مُن اللَّهُ وَمَن يُعْمِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَهَا لَكُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَا اللَّهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَذَالِكَ اللَّهُ فَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدَالِكُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَعْمِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَعَمَلُ وَلَهُ عَذَابُ مُنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُ حُدُودَهُ وَيُدَالِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَ

## رابعا:حفظ العرض:

المتأمل في هذا الشرع الحنيف يجده زاخرا ومليئا بوسائل حفظ الأعراض من أن تنتهك في من نافذة ولا باب يؤدي إلى انتهاك العرض إلا وسده فقال تعالى : ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَى ۗ إِنَّهُۥ كَانَ فَنْحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ ﴾ [الإسراء ٣٢].

والنهي عن قربانه أبلغ من مجرد النهي عنه أي لا تحوموا حوله واحذروا الوسائل الموصلة إليه من النظر المحرم واستماع المعازف والإختلاط ونهى النساء عن التبرج والسفور والخضوع با لقول هذا وغيره يظهر جمال الشريعة ومدى عنايتها بحفظ الأنساب.

وحتى يعيش المجتمع في قمة الطهر والعفاف رتب عقوبات وحدود زاجرة في حق من صدر منه إساءة قذف أو ارتكاب فاحشة ذكرًا كان أو أنثى فأوجب جلد

الزاني والزانية البكرين مائة جلدة وتغريب عام، وفوق ذلك شرع حضور طائفة من المؤمنين ليشتهر وينزجر الناس عن مواقعة ذلك قال الله :﴿ ٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ إِن كُنتُم تُوَمِّنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلِيسَانَهُمَا طَآبِهَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [النور: ٢] .

وأوجب رجم المحصن ذكرا كان أو أنثى بالحجارة حتى الموت وهذا معلوم بالآية المنسوخ لفظها الباقي حكمها وبالسنة الصحيحة . روى مسلم في صحيحه أن النبي -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سَنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(۱).

قال عمر - رَضَالِللهُ عَنهُ - وهو على منبر رسول الله - صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : (إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلون بترك فضيلة أنزلها الله) (٢).

وعن عبد الله بن مسعود رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي - صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - قال: (لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، ي والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجهاعة )(٣).

وحد الزنا لا يكون إلا بعد ثبوته بأربعة شهود عدول أو بالإقرار من عالم بها يقول أو بظهور الحمل من المرأة، وأوجب حد اللواط كها في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس - رَضَيَ لِللّهُ عَنْهُم اللّه النبي - صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال: (من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٤٥٦)وفي صحيح أبو داود برقم (٢٥٦١)وفي صحيح بن ماجه برقم(٢٥٦١).

واتفق الصحابة - رضوان الله عليهم - على قتل الفاعل والمفعول به كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمُهُ ٱللهُ -

وتوعد- سبحانه -قاذف الأبرياء بالعذاب العظيم فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُخْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آَنَ اللَّهُ اللّ

فبين الله في هذه الآيات أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا والفاحشة أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم .

بل إن الله - تعالى - جعل حدا لمن قذف محصنة ولم يأتي ببينة وأسقط عدالته ووصفه بالفسق إلا أن يحدث توبة وإصلاحًا ،قال الله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ بَالفسق إلا أن يحدث توبة وإصلاحًا ،قال الله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ بَالفسق إلا أَن يحدث توبة وإصلاحًا ،قال الله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ مَا مُولَا لَهُمْ شَهَادَةً أَبُدًا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ يَأْتُوا اللهِ اللهِ يَعْدِ وَاللهِ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالنور :٤ - ٥] .

وبإقامة هذه الحدود يأمن الناس على أعراضهم وأنسابهم فيرتدع الناس عن هذه الجرائم ويفوزون بالسعادة في دينهم ودنياهم وآخرتهم .

أضف إلى ما سبق أن المتبع لكتب الفقه والتشريع الإسلامي يجدها قد خصصت جانبا كبيرا لأحكام الرضاع والزواج والقذف واللعان والطلاق والحدود والحضانة وما إلى ذلك من فروع وأحكام كل ذلك حتى تحفظ الأنساب والأعراض ويتوفر للطفل الإنتهاء إلى نسب شريف وآل بيت نظيف وتحفظ الأسرة من التشتت والضياع وتحفظ المرأة من الإبتذال والإمتهان.

#### خامسا :حفظ العقل:

لقد أشاد القرآن الكريم بذوي العقول والأحلام والنهى فقال- تعالى- : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِأُولِي ٱلنُّكُئي اللَّهِ ﴾ [طه: ١٢٨].

وهكذا كلما ذكر آية من آيات قدرته وتدبيره وإبداعه أشاد بذوي العقول المفكرة

﴿ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].

﴿ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

﴿ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

﴿ لِمَن كَانَ لَهُ وَلَلْتُ ﴾ [ق:٣٧].

ولما كان العقل هوأهم مميزات الإنسان عن غيره من المخلوقات أوجب الله علينا أن نحفظه مما يفسده أو يذهبه.

فحرم الله كل مسكر وكل مخدر ومضر كالخمر والحشيش والأفيون والقات والدخان ونحو ذلك لعموم قول الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزَلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٩٠].

وحرم الله الخمر لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار وتحطيم الشخصية وإطفاء جوهرة العقل أضف إلى ذلك أنها تذهب المال وتنقص الدين وتشوه السمعة وتسقط العدالة بل هي جماع الإثم ومفتاح كل شر لذا قيل عنها أم الخبائث والرذائل.

قال ابن القيم - رَحْمَدُاللَّهُ- في نونيته:

نـزه سهاعك إن أردت سـهاع ذي إن اختيارك للسماع النازل ألـــ أدنى على الأعلى من النقصان والله إن سماعهم في القلب والإ حب الكتاب وحب الحان الغنا وقال آخر:

> إن لم يكن خمر الجسوم فإنـــه فانظر إلى النشوان عند شرابه

ياك الغنا عن هذه الألحان يهان مثل السم في الأبـــدان في قلب عبد ليس يجتمعان

خمر العقول مماثل ومضاهى وانظر إلى النسوان عند ملاهى

وكذالك يجب علينا أن نحفظ عقولنا من الإغترار بمبادئ الغرب المارقة وحضارته الزائفة وأفكاره الساقطة ونظرياته الهدامة فيصير مستغربًا في ثوب مسلم. ويلزم أن نحفظ عقولنا - أيضًا - من الولوج في علم الكلام فإنه بضاعة الضلال والفلسفة والمنطق فإنها ثقافة كل مارق ولنحذر العقلانية فإنها هادمة للشريعة الإسلامية.

واعلم - وفقك الله - أن الله قد ندد بأقوام أفسدوا عقولهم واستعملوها فيها لا نفع لهم فقال: ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٢٢].

وحتى تحفظ العقول فقد حرم الإسلام عامة تلك السموم التي تورث الحيرة والإضطراب - فاحذر وقيت-.

أخي- رحمك الله - إن تلك الحدود المتنوعة بحسب الجرائم إنها فرضها الله برحمته وحكمته لتحقق بها سعادة الإنسان فتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتكفر جريمة المجرم فلا تجتمع له عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا.

وهذه الحدود إنها يقيمها و لاة الأمور وجوبا على الشريف و الوضيع و الغني و الفقير و الذكر و الأنثى و القريب و البعيد بلا محاباة و قد قال رسول الله - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - : (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم - يدها إنها أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)(۱).

ثم إن الله أمر بإقامتها فور ثبوتها إلا لعذر شرعي كا لمرض الذي يرجى زواله ونحوه.



لومة لائم لا يراعون الأمم الكافرة ولا يخافون عيبها ولا إرجافها ولا يغترون بمدنيتها الباطلة ولا يسمعون لأعداء الإسلام وأدعيائه الذين يعيبون الإسلام بشرعنته للحدود ويقولون :إن هذه وحشية وهم الوحشيون الذين يضعون الرحمة في غير أهلها ويدافعون عن المجرم ليتهادى في جرمه أما شريعة الله فهي تلك الشريعة الغراء الجامعة بين الرحمة والحكمة الصالحة لكل زمان ومكان - فلله الحمد والمنة -.

## الواجب الرابع:إقامة التعزير بمن يستحقه:

التعزير: عبارة عن عقوبة غير محددة بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول و ترك قول و ترك قول و ترك قول و ترك قول و ذلك بسبب المعاصى التي ليس فيها حد مقدر و لا كفارة .

قال ابن تيمية - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: (... كل من فعل محرمًا أو ترك واجبًا استحق العقوبة فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر)(١).

وقال - رَحَمُهُ الله -: (وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلاجماع أو يأكل ما لا يحل كا لدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا... فهؤ لاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته وعلى حسب حال المذنب وعلى حسب كر الذنب وصغره)(٢).

وقال-رَحَمُهُ الله -: (وليس لأقل التعزير حدبل هو بكل مافيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان كذلك هو المصلحة...وقد يعزر بعزله عن ولايته وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين وقد يعزر بالحبس وقد يعزر بتسويدوجهه وإركابه على دآبة مقلوباو قديعزر بالقتل كالجاسوس المسلم إذا تجسس للعدوعلى المسلمين على رأي بعض الفقهاء ومنعه

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص٩١).

آخرون وكقتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسُّنَّة على رأي بعض الفقهاء –أيضًا-)(١).

ولقدكان عمر بن الخطاب-رَضَوَّلِلَّهُ عَنهُ-يؤدب بالدرة فإذاجاءت الحدود دعابالسوط. (۲)

قال ابن عثيمين - رَحِمَهُ ٱللَّهُ -: (وكان من فقه عمر - رَضَ اللَّهُ عَنهُ - ومن ورعه ونزاهته أنه إذانهي الناس عن شيئ جمع أهله وقال: (إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا إلا أضعفت عليه العقوبة) لأن هذا تعزيرًا وليس حدًا.

يقول: (أضعفت عليه العقوبة) لأن أقارب ولي الأمرإذا فعلوا الشيئ المنهي عنه يفعلونه بسلطة ولي الأمروبجاهه فصاروا يفعلونه لهوى أنفسهم وسلطة ولي الأمر فلهذا رأى - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - من فقهه أن يضاعف عليهم العقوبة...وهذا من السياسة الشرعية ولو أنناتأملنالو جدنا فيها صلاح الدين والدنيالكن الآن ومع الأسف السياسيون ينظرون إلى سياسة ماركس وأمثاله ولا ينظرون الى السياسة التي كان عليها رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - وأصحابه وهي السياسة الشرعية العادلة) اهـ (٣).

وسيأتي- إن شاء الله - بيان التعزير مفصلا في الباب السادس: (أنواع المعاصي وعقوبتها) القسم الثاني: العقوبات الشرعية غير المقدرة.

# الواجب الخامس:البت في الأمور:

من أهم ما يجب على إمام المسلمين أن يتنبه له حسم الأمور وفض النزاع دون مماطلة إذ أن الماطلة في حل قضايا الناس ينجم عنها زيادة شق وتوسيع لفجوة النزاع بينها البت في الأمور إذا تبين فيها الحق من الباطل والصواب من الخطأيقضي على النزاع ويرأب الصدع ويجمع الكلمة ويورث إجلالا ومهابة ومحبة للإمام من (١) الماء الشرعة والمراه على النزاع ويرأب الصدع ويجمع الكلمة ويورث أجلالا ومهابة ومحبة للإمام من

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (٩١ - ٩٣) مختصر اوبتصرف.

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (٩٥).

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول من علم الأصول (ص٣٣٢) مختصرا وبتصرف يسير.

قبل الرعية .

وبالتالي تقل الخصومات ويهنأالناس بنعمة الأمن فلا يطمع قوي ولا يخشي ضعيف وفي وصية أمير المؤمنين عمر - رَضِّالِلَّهُ عَنهُ - لأبي موسى - رَضَّالِلَّهُ عَنهُ - : (فاقض إذا فهمت وامض إذا قضيت فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له آس (١) بين الناس في وجهك ومجلسك ومضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك).

فهذا سيد الحكام-عليه أفضل الصلاة والسلام- كان يحسم الأمور بتنفيذ الأحكام إذا تبين فيها وجه الصواب جاء في صحيح البخاري أن النبي -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمً - قال: (واغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فا رجمها)(٢).

وفي السنن من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي - صَلَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (٣).

وقال - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّةً - : ( مطل الغنى ظلم) (٤).

واللي: هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتعزير.

وهذا أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرمًا أو ترك واجباً استحق العقوبة فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر ...)(٥).

وانظر إلى رسولنا الكريم - عليه أفضل الصلاة والتسليم - بعد أن حكم سعد ابن معاذ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - في بني قريظة أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء ، فقال - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ - : (لقد حكمت فيهم بحكم الله)(٢).

<sup>(</sup>١) (آس) بكسر السين أي: سوي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ..

<sup>(</sup>٣) رواه أهل السنن.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) السياسة الشرعية (ص٣٦).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم.

ثم خرج الحبيب - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى سوق المدينة وأمر بحفر أخاديد فيها ثم أمر أن يؤتيبهم أرسالا فتضرب أعناقهم ويلقون في تلك الأخاديد وكانوا قرابة السبعائة رجل لقد أعدم - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كل من أنبت الشعر واحتلم من ذكران بني قريظة )(۱).

وبهذه الكلمات حسم الخلاف وعرف الصواب.

و مما أثر عنه - رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ - في هذا الباب أنه لما تو في رسول الله - صَالَّاللَهُ عَايَدِوسَالَمَ - ارتد من العرب و كان - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد أنفذ جيش أسامة بن زيد - رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ - من العرب و كان - صَالَّاللَهُ عَنْهُ - قد أنفذ جيش أسامة بن زيد - رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ - لله إن الناس يحتاجون لقتال الروم جاء عمر - رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ - إلى أبي بكر - رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ - وقال له إن الناس يحتاجون

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٤٨٠/٢)

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٣٢٣/٣)



إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة لعلك تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين لأهل الردة قال:  $V = ell^2$  وأمضى الجيش وكان في إمضائه فتح مبين ولما أمضى الجيش ليقاتل الروم هاب العرب المسلمين وقالوا: هؤ  $V = ell^2$  الجيش إلى الروم ليقاتلوهم فعندهم قوة عظيمة فتراجع من تراجع فصار الخير كله في إنفاذ هذا الجيش (1).

وبهذا القرار الحاسم نفذ جيش رسول الله - صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغدا للمسلمين مكانة عظيمة وهيبة مرموقة.

#### الواجب السادس: الأناة وعدم العجلة إذا التبس الأمر:

كما أن البت في الأمور واجب على الحاكم إذا اتضح الأمر فالتثبت والأناة واجبة إذا التبس الأمر حتى يتبين وجه الصواب من غير تأخير يخل بالمقصود ويوجب للضعيف ترك حقه كما قال عمر - رَضَاً للَّهُ عَنْهُ - في كتابه لمعاوية: (وتعاهد الغريب فإنه إن طال حبسه ترك حقه وانطلق إلى أهله وإنها أبطل حقه من لم يرفع به رأسا).

تبين انه إذا أشكل الأمر على الحاكم فعليه أن يكون ذا أناة وتؤدة و فطنة فيما يحكم به و لا يعجل في الحكم حتى يظهر له الحق والصواب جليا فيضعه في أهله .

وفي الحديث: (التأني من الله والعجلة من الشيطان) (٢).

وفي الصحيحين أن النبي- صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لأ شج عبد القيس: (إن فيك لخلقين يجبهما الله ورسوله الحلم والأناة) (٣).

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل

والندم في التأني أهون وأيسر من الندم في العجلة ولئن يخطأ الحاكم في تأنيه وعفوه أهون من أن يخطأ في تعجله وعقوبته.

البداية والنهاية (٤/٠٨ – ٨٨)

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وحسنه الألباني برقم (١٧٩٥)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم



#### الواجب السابع،تقدير العلماء الربانيين والرجوع إليهم،

من الحكمة البالغة والسياية العادلة التي يجب على ولي الأمر أن يتحلى بها تقدير العلماء الربا نيين ، والرجوع إليهم لا سيها عند نزول الفتن ، إذ العلماء الأمناء هم أمن الناس عند الفتن يعلمون بها عند إقبالها وقبل وقوعها ، ويجتهدون في درئها ودفعها ، فإذا نزلت بساحة قوم لم يألوا جهدا في رفعها .

با لتي هي أحسن وللتي هي أقوم وقد قال الله في شأنهم: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ مِنْ اللهُ في شأنهم: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ مِنْ اللهُ فِي الْمَنِ أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّهِ مِنْهُمْ لَعَلَمُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فالعلماءهم حماة الدين الفطناء وحراس الشريعة الأمناءالذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومناهله وحموا من التغيير موارده ومناهله الذين قال فيهم الإمام أحمد يد عون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه)(١).

وهم عصمة للأمة من الضلال ومأمنهم من الزيغ والإفتتان هم سفينة نوح من تخلف عنها لا سيها في زمن الفتن كان من المغرقين ففريضة شرعية وضرورة بشرية أن يعاد للعلهاء مكانتهم وإمامتهم في الدين وأن يعض عليهم الجميع بالنواجذ وألا يعد لواعن أرائهم فإنهم المغنم والمأمن والعدول عنهم إلى من سواهم من المتعالمين أو الدهماء مأثم ومغرم ومندم.

إذا استقت البحارمن الركايا إذا جلس الأكابر في السزوايا على الرفعاء من إحدى الرزايا

متى يصل العطاش إلى ارتواء ومن يثني الأصاغر عن مراد وإن ترفع الوضعاء يوما

<sup>(</sup>١) حرمة أهل العلم (ص١٦٩).



# إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا

ومن لفت بنظره إلى تاريخ المسلمين الغابر مع علمائهم وجده تاريخا حافلا با لصور المشرقة التي كان العلماء يحظون فيها بمكانة سامقة مرموقة لدى الحكام والمحكومين.

قال بعض السلف : (أدركنا الأمراء والسلاطين يأتون فيقفون على أبواب العلماء كالعبيد حتى إذا كان اليوم رأينا العلماء والفقهاء والعبادهم الذين يأتون الأمراء والأغنياء فلما رأو ذلك منهم ازدروهم واحتقروهم ، ولو كان علماؤنا يصونون علمهم لم تزل الأمراء تهابهم ولله درالقائل:

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانواود نسوا محياه با لأطهاع حتى تجهها فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبى حيث لم تحمى هماه وأظلما ) (١)

### الواجب الثامن:تعيين الأكفاء في نيابت المهمات:

ومن واجبات الوالي المسلم أن يحرص على انتقاء الأصلح لمهات الأمور.

قال شيخ الإسلام- رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: (... فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال- صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا على عصابة وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله) (٢).

وفي رواية (من ولى رجلاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين) (٣).

<sup>(</sup>١) موارد الضمان في دروس الزمان (١٩/٤ - ٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم بنحوه. وانظر السياسة الشرعية في صلاح الراغي والرعية (ص١٤ - ١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم.

وقال عمر بن الخطاب- رَضَالِللهُ عَنهُ-: (من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين) ،فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك)(۱).

وقال- رَحَمُ اللهُ- : (فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيها تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولايات أو سبق في الطلب بل يكون ذلك سببا للمنع فإن في الصحيح عن النبي- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (أن قوما دخلوا فسألوه الولاية فقال: (إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه) (٢).

وقال لعبد الرحمن بن سمرة: (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها)(٣).

وقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - : (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده)(٤).

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينها أو ولاء عتاقة أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية ... أو الرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك ... فقد خان الله ورسوله والمؤمنين)(٥).

وقال- رَحِمَهُ أَللَّهُ- : (وأهم مافي هذا الباب معرفة الأصلح وذلك إنها يتم

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (ص٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه أصحاب السنن وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٥) السياسة الشرعية (ص٨).

بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر فلهذا لماغلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته وقد كانت السُّنَة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجهاعة ويخطب فيهم هم: أمراء الحرب الذين هم نواب السلطان على الأجناد ولهذا لما قدم النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أبى بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها)(١).

وقال - رَحْمَهُ الله في الله ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بها يعجز عنه فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار... فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كها ذكره الله تعالى (٢))(٣).

وقال ابن القيم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ - (...ولهذا يجب على كل من ولي أمر أن يستعين في ولايته بأهل الصدق والعدل والأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وفجور فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم قال عمر - رَضَّوَلَيَّهُ عَنْهُ -: (من قلد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين) (٤).

ومن نظر بعمق إلى سياسة الفاروق عمر - رَضَّوَالِلَهُ عَنهُ - وجدها سياسة عادلة عالية منقطعة النظير فقد أوصى - رَضَّوَالِلَهُ عَنهُ - في أنفاسه الأخيره أن يكون الأمر شورى بعده في ستة من المشهود لهم بالجنة وممن مات رسول الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وهو عنهم راض وهم (عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام - رَضَوَاللَّهُ عَنْهُمُ - ولم يذكر سعيد بن

<sup>(</sup>۱) السياسة الشرعية (ص۲۰).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَاكَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحُدِيدَ: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص١٣٣).

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية (ص٢٥٤).

زيد- رَضَالِلَهُ عَنهُ- مع أنه من العشرة المبشرين وذلك لأنه ختنه فخشي أن يراعى في الإمارة بسببه وأوصى من يستخلف بعده بالناس خيراعلى طبقاتهم ومراتبهم)(١).

وقال لأهل الشورى: (يحضركم عبد الله يعني: ابنه وليس له من الأمر شيئ بل يحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولى شيئا) (٢).

تلك هي الولاية الصالحة والسياسة العادلة التي بلغت بأولئك الأقوام أن جادوا وسادوا وقادوا الأمم وفتحوا البلدان إذ أنهم لم يجعلوا من تلك المناصب مرتعا لعهارة الدنيا وتوريثها للأبناء والأقارب بل جهدوا في إبعادهم عنها وتزهيدهم فيها دخل مسلمة بن عبد الملك على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رَحَمُهُ اللّهُ - في مرضه وقال له: (يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال وتركتهم عيلة لا شيئ لهم فلواأوصيت بهم فقال عمر: اسندوني ثم قال: أما قولك إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال فوالله ما منعتهم حقاهو لهم ولم أعطهم ما ليس لهم وأما قولك فلو أوصيت بهم فإن وليي ووصيي فيهم ﴿ اللّهُ الّذِي نَزَّلُ الْكِنَبُ وَهُو يَتُولًى الصّيلِحِينَ ﴿ اللّهُ الّذِي نَزَّلُ الْكِنَبُ وَهُو يَتُولًى مكب على المعاصي فإني لم أكن أقويه على المعاصي ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر مكب على المعاصي فإني لم أكن أقويه على المعاصي ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكرا فنظر إليهم فذرفت عيناه ثم قال: أي بني إن أباكم قد ميز بين أمرين بين أمرين بين أن تستغنوا ويدخل الجنة فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إلى من أن تستغنوا ويدخل النارة وموا عصمكم الله )(٣).

كلمات وجب على التاريخ أن يخلدها ويسطرها في بطون صفحاته لتبقى شامة في جبينه وغرة في هامته يستذكرها أبناء المسلمين في أعصارهم وأمصارهم ثم يتخذوها لأنفسهم أسوة وسلوة يخففون أحزانهم بذكر آبآئهم ورجالهم:

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢٥٨/٤).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٢/٥/٤).

<sup>(</sup>٣) موارد الضمآن (٩١/٤).

إن لله عباد فطنا طلقوا الدنيا وخاف والفتنا نظروا فيها فلاعلموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجعلوها لجعلوها لجعلوها لجعلوها لحية واتخصدوا صالح الأعلال فيها سفنا

و مما ينبغي التنبيه عليه أن مسائل القتال والحرب يجب على ولي الأمر أن لا يتخفى مع أقاربه ويدفع بالآخرين إلى ساحات الوغى بل يجب عليه أن يقدم أقاربه الأكفاء فذلك آية عدله وعنوان سياسته الصالحة .

ولذا تجد من مظاهر الكمال المحمدي وحسن سياسته الشرعية العادلة التي لا يجارى فيها أنه كان- صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقدم في رؤوس الغزوات والسرايا أعمامه وبنوا أعمامه، فأول سرية في الإسلام هي سرية حمزة بن عبد المطلب ثم سرية عبيدة ابن الحارث- رَضَاللَهُ عَنْهُا-.

وفي أول غزوة في الإسلام وهي غزوة بدر الكبرى يأمر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب - رَضَالِللَهُ عَنْهُمُ - أن يبارزوا شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة من كفار قريش.

# الواجب التاسع:اتخاذ مجلسا شوروياً:

مما يتعين على ولي الأمر أن يتخذ لنفسه مجلسا شورويا من أهل العلم والفقه وذوي الرأي والخبرة والتجربة ، ففي مشاورتهم استنباط الصواب ومعرفة الحق والسلامة من الندم كيف لا؟ ، وقد أضاف المشاور إلى عقله عقولاً .

وقد قرر القرآن الكريم هذا المنهج العظيم فقال: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشوري ٣٨].

وحث نبيه وهو سيد الأنبياء والفقهاء والعلماء وصاحب الرأي السديد والمسلك الرشيد أن يشاور صحبه فقال له: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ الرشيد أن يشاور صحبه فقال له: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ الرشيد أَن يَشَاور صحبه فقال له: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكِّلِينَ السَّالَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقال الحسن- رَحِمَهُ اللَّهُ-: (إن الله- تعالى -لم يأمر نبيه بمشاورة أصحابه حاجة منهم إلى رأيهم ولكن أراد أن يعرفهم مافي المشورة من البركة)(١).

وباسم الشورى سميت سورة من القرآن الكريم وذلك إشعار بمكانة الشورى في الإسلام ولقد كان من هديه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وهو القائد الأعلى والحاكم الأسمى مشاورة أصحابه في كثير من أموره فعن أبي هريرة - رَضَّاللَّهُ عَنْهُ -قال: (لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -)، وقد قيل إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي )(٢).

#### ومن الصور الشاهدة على كثير مشاورته- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأصحابه:

قوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - في بدر: (أشيروا علي أيها الناس) فوقف سعدبن معاذ - رَضَّالِلَّهُ عَنهُ - وقال: (والله لكأنك تعنينا يا رسول الله قال: أجل فأشار - رَضَّالِلَّهُ عَنهُ - برأيه السداد والصواب) (٣).

وفي بدر- أيضًا- نظر الحباب بن المنذر إلى المكان الذي نزل فيه رسول الله بأصحابه فرآه غير لائق عسكريا فتقدم إلى رسول الله -صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وقال : يارسول الله أرأيت هذا المنزل أمنز لا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخرعنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟قال : (بل هو الرأي والحرب والمكيدة )فقال يارسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى من ماء القوم فننزله ثم نغور ماوراءه من القلب ثم نبني عليه حوضافنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال -صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - : (لقد أشرت بالرأي) (٤).

وفي أحد عقد - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مجلسًا استشاريًا لأخذ خطة الدفاع وكان قد رأى

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (١/١٧١).

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٣) هذا الحبيب يا محب (ص١٤٢) الرحيق المختوم (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٤) الرحيق المختوم (ص ١٩١) هذا الحبيب يامحب (١٤٤).



- صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن لا يَخر جو امن المدينة و أَن يتحصنو ابها إلا أنه تراجع عن رأيه أمام رأي الأغلبية الذين رأو الخروج من المدينة و اللقاء في الميدان و سجل حكمة ينتفع بها كل من أخذ بها من مؤمن وكافر ، وهي قوله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ماكان لنبي أن يضع لأمته على رأسه ثم يضعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه (١)(٢).

وفي الأحزاب عقد - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مجلسًا استشاريًا ، واستقر الرأي على مشورة قدمها سلمان - رَضِ اللَّهُ عَنْهُ - وهو حفر الخندق حول جبل سلع تكون ظهور المسلمين إلى جبل سلع ووجوههم إلى الخندق ، فيمنعون كل مقتحم للخندق يريد الوصول اليهم ، وأن يوضع النساء والأطفال في حصون المدينة وآطامها ، فأخذوا ينفذون الرأي ومعهم نبيهم) (٣).

وفي الحديبية أخذ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمشورة أم المؤمنين أم سلمة - رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا - وذلك حين أشارت عليه أن يخرج ولا يكلم أحداحتى ينحربدنه ويدعو حالقه فيحلقه ففعل - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (1).

وفي حصاره - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - للطائف وذلك بعد حنين طالت مدة الحصار فاستشار - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - بعض رجاله من ذوي الرأي فقال نوفل بن معاوية الدؤلي: يا رسول الله هم كثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك فأذن - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - بالرحيل (٥).

إلى غير ذلك من الصور المشرقة الدالة على حرصه - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - على تقرير مبدأ الشورى وعلى هذا درج السلف - رَحَهُ مُراللَّهُ - فهذا عمر بن الخطاب - رَضَالِلَّهُ عَنهُ - كان يستشير في الأمر حتى إنه كان ربها استشار المرأة فأبصر في رأيها فضلاً (١).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي برقم(١٢٩١٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الحبيب يالمحب (ص١٧١) الرحيق المختوم (ص٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٣/١٢٥-١٢٦).

<sup>(</sup>٤) الرحيق المختوم (ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) هذا الحبيب يالمحب (ص٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) الآداب الشرعية (١/ ٢٧٢).

وقال علي - رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ - : (الإستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم)(١)

وقال سليمان بن داود - عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ - لابنه : (يا بني لا تقطع أمرا حتى تشاور مرشدا فإنك إذا فعلت ذلك لم تندم) (٢)

وقال عبد الملك بن مروان- رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: (لئن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أصيب من غير مشورة) (٣).

إن اللبيب إذا توفر رأيه فتق الأمهور مناظرا ومهاورا وأخه الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمهور مخاطرا

وفي الأثر: (من استبد برأيه هلك ، ومن شارك الرجال شاركها في عقولها).

وفي منثور الحكم: (ما استنبط الصواب بمثل المشاورة ، ولا حصنت النعم بمثل المواساة ، ولا اكتسب البغضاء بمثل الكبر)(٤).

ومما ينبغي التنبيه له هنا أن كثيرا من المشؤمين من الجهلة والمتعالمين جهدوا في مصادرة الشورى المنهج الرباني الحكيم وإبداله بالديمقراطية المشؤومة وألبسوها لباس الشرع والفرق بين المنهجين واضح جلي لا يخفى إلا على خفافيش الظلام والمتعالمين الصغار.

# ومن الفروقات بين المنهج الشوروي الرباني والمنهج الديمقراطي الطاغوتي ما يلي:

أولاً :مصدر الشورى هو الله اللطيف الخبير ، بينها مصدر الديمقراطية اليهود وأساسها بلاد الإغريق.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق(١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.



ثانيًا: مجال الشورى ما ليس فيه نصا بينها مجال الديمقراطية واسع حتى ما نص عليه الشارع الحكيم.

ثالثًا: أهل الشورى هم أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء وذوي الرأي والخبرة والتجربة بينها أهل الديمقراطية كل من حاز على الأغلبية ولو كان من أفسد الناس وأكفرهم.

رابعًا:طريق اختيار أهل الشورى الخبرة والمارسة الطويلة في كافة المجالات النافعة للمسلمين بينها طريق اختيار أهل الديمقراطية الإنتخابات.

إن اللبيب إذا توفر رأيه فتق الأمهور مناظرا ومشاورا تبين لكل ذي لب الفرق الواسع والبون الشاسع بين المنهجين . ولله در القائل :

وزد يا صاح فالمقراط نهج ديمقراطية وردت شعارا تخادع كل قوم كل يوم يساوي الوغد والمرتد فيها بل التبديل بالقريعة نفتديا يقولون الشريعة نفتديا وفي التصويت حسم واختيار وبالشورى يشبهه أنساس

يناقض غيه نهج الكتاب مرزينة مرزيفة الثيباب بألفاظ منمقة عسداب بألفاظ منمقة عسداب بأكبر عالم بل بالصحاب يساوي أي رأي في الخطاب ويثخنها الذئاب بألف ناب وكم حسموا بإسقاط الصواب وأين التبر من أدنى التسراب

علم مما سبق مشروعية الشورى وأنها من الواجبات الضرورية في كل ما يهم أمر المسلمين وأن الرأي الصائب السديد من ذوي الخبرة والتجربة يقدم على الشجاعة مهما

--**--**

كانت وحتى على القوة مهم عظمت وأن الإستبداد بالرأي عين الغواية وطريق الهلاك، وأن الديمقراطية منهج بشري طاغوتي يعني مصادرة أحكام الله-تعالى- وشرعه.

# الواجب العاشر :السعي نحو الألفة بين الأمة:

السعي نحو توحيد الكلمة على كلمة التوحيد وتحقيق الإجتماع على قاعدة الإتباع فريضة شرعية وضرورة بشرية دل عليها الكتاب والسُّنَة والواقع ، فمن الكتاب: قال العزيز الوهاب: ﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبُلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ ﴾ [آل عمران ١٠٣]. وقال: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوى ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونَ ﴾ [المائدة: ٢].

أما دلالة السُّنَّة: فمستفيضة منها قوله - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)(۱)، وقوله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسدبالسهر والحمى)(۱).

وأما دلا لت الواقع: فمن المعلوم لكل العقلاء أن وحدة الصف المسلم طريق لعزته وسيادته، لا سيا و نحن نشاهد الكفار على اختلاف مشاربهم ومللهم و نحلهم قد رمونا عن قوس و احدة و توحدت جهودهم السياسة و الإعلامية و الأقتصادية و العسكرية للنيل من الإسلام و أهله فكان هذا كاف شاف لمن كان له أدنى مسكة عقل أن يفيق من غفلة التلاوم وأن يستيقظ من سبات التدابر للعمل على شد أيدي الموحدين ببعضهم و الدعوة إلى تأجيل الخصومات ، و تجاوز الخلافات في ابينهم و ترك اللوم و التوبيخ لا يحرك و لا يجمع و لا ينفع و لا يرفع ، وما الكف إلى أصبع ثم أصبع فكل و احد فيه من الهموم ما يكفيه ، فلسنا بحاجة إلى معكر إضافي و كلنا على يقين أن الخيط الواهي مع مثله حبل متين و الأعمال الكبيرة إذا تقاسمتها الأيدى هان حملها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.



# ولربها اعتضد الضعيف بمثله لا خير في يمنى بغير يسار

فمن النضج السياسي الذي يجب على ولي الأمر أن ينعم به أن يسعى سعيا حثيثا نحو تأليف القلوب وجمعها على البر والتقوى والعمل على تنمية الوعي بأهمية وحدة المسلمين إذ هي النقطة الأساس والأولى في سبيل التغلب على الواقع المؤلم الذي أوجد هذا التفرق وأفرزته هذه الإقليمية المقيتة الذي ولدت بؤرًا بركانية قابلة للإنفجار في أي لحظة.

ومن تأمل خبر الأنبياء مع أقوامهم وهم يسعون سعيا حثيثا نحو إيجاد العوين والنصير لهم فيها يدعون إليه أيقن أهمية الأمر فهذا لوط -عَلَيْهِ السَّلَامُ- يقول لقومه كما أخبر لله عنه :﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَنه :﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَنه : ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ اللهُ عَنه : ﴿ قَالَ لَوْ أَنَ لِي بِكُمْ قُوّةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ اللهُ عَنه عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ الللَّلْ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّه

وهؤ لاء قوم شعيب- عَلَيْهِ السَّلَامُ- يمتنع قومه عن أذه لرهطه: ﴿ وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجُمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَا بِعَزِيزٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَذُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِلَى رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُم عَلَيْكُم طِهْرِيًّا إِلَى رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ [هود: ٩١- ٩٢].

وهذا موسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يسأل ربه أن يشد أزره بأخيه: ﴿ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم

وهذا نبينا- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يرسي قواعد الدولة الإسلامية على أسس الأخوة الإيهانية فبعد أن وصل إلى دار الهجرة آخى بين الأنصار والمهاجرة أخوة خاصة توكيدا وترسيخا للأخوة العامة في ظرف كان المهاجرون فيه أحوج إلى ما يخفف عنهم آلآم الغربة والفاقة والفرقة أن تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وسكنوا في بلد لم يكن يتسع حتى لأهله فضلا عن النازحين إليه وبهذه المؤاخاة كان المجتمع المدني قد التحم بعضه ببعض وأصبح جسمًا واحدًا ينهض بكل عبء يلقى عليه وبذلك أعده الرسول الحكيم - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - لتحمل عبء إعلان الحرب على الأبيض والأصفر، وقتال القريب والبعيد من كافة أهل الشرك

والكفر وفي هذا الخبر دليل على الرشد النبوي والنضج السياسي الذي لا يجارى فيه - صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - .

هذا هو الطريق السديد والمسلك الرشيد الدي يجب على أئمة المسلمين أن يسلكوه ويجهدوا في إزالة معاول الهدم التي زرعت في أوساط المسلمين كالحزبية والقومية والعرقية والجنسية ونحوها وان يعملوا بجد على لملمة ماتبقى من الخير وتضميد الجرح إذ الجرح في جسد الإسلام غائر.

وجميل أن أعود قليلا إلى ماضينا لندرك ما للألفة والأخوة من ثهار وما للنزاع والفرقة من ذل وهوان فلقد عاشت هذه الأمة فترة البنيان والوحدة على عهد رسول الله - صَلَّالله عَيْدُوسَلَم والشيخيين من بعده وأكثر زمن الخليفة عثمان - رَضَوَلِكُ عَنْه وَ فسار النصر في ركابهم وأطاحوا بالفرس والروم فلما دبت الفتن في أواخر خلافة عثمان ثم خلافة على من قبل الروافض والخوارج بدأ الضعف والوهن ثم جاء عام الجماعة على يد سيدنا الحسن بن علي - رَضَوَلِكُ عَنْه الله وعناد للأمة مجدها وفجر تأريخها وهكذا استمر خيرها حتى تفرقت كلمة الأجيال وتمزقت وحدتهم عاشوا تجربة أخرى ولكنها مريرة وقاسية اصطلوا بنار الحروب وذاقوا لباس الجوع والخوفوقوضوا بأيديهم معالم الحضارة ثم لم يجنوا من هذا كله إلا الأسي والندم وما تاريخ الأندلس عنا بغريب.

عما يرهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد ألقاب عملكة في غير موضعها كالهر يحكي أنتفاخا صولة الأسد

هكذا حال من تنكب طريق الألفة والإخاء فإنه (أي: الإنحراف عن طريق الجادة) بعينه ومينه الذي أسقط خلافة بني أمية ثم من بعدهم بني العباس ثم من بعدهم بني عثمان وتلك سُنَّة الله في عباده ولن تجد لسُنَّة الله تبديلاً.

وليعلم أنه إن مضينا في طريق الفرقة وأضعفنا هدف الأمة وتقطعنا فرقاً



وأحزابًا وتمزقنا رؤساء وأذنابا فإن أول إجراء فرضه الله عليناهو براءة الرسول منا وانفاصاله عنا لأن الأمة التي دعا إليها وأرادها لحمل دعوته لا تعرف الفرقة إنها هي أمة واحدة ربها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد قال الله مخاطبا نبيه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَ مِنْهُم فِي شَيَّ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وليس هناك أشد من فرا الجزاء ولا أعنف من ذلك الترهيب وهو نذير بين يدي الأمة يدعوها دائها أن توحد صفوفها وأن تتناسى أحقادها ودواعي اختلافها وفرقتها لأن ذلك هو درع التقدم وحصن الأمان.

وعليه فإن إحساس المسلم بالأخوة يجب على أن لا يقتصر على أبناء جيله فحسب، وإنها يتجاوزه إلى السلف الصالح برابطة علوية تجمعه بهم وتشده إليهم باقتفاء آثارهم وحبهم والترحم عليهم ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَجِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللّ

أخوة إيهانية تصل إلى أبينا آدم - عَلَيُوالسَّكَمُ - بل إن إحساسه بالأخوة الإيهانية ليقفز به إلى غهار المستقبل ليجسد له علاقته بالأجيال القادمة بل بكل مؤمن تقي في العالم العلوي والسفلي في كل عصر ومصر ، لا يقف دونها زمان ولا مكان (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)(١).

فهذا دعاء بالسلامة من العاهات والآفات الحسية والمعنوية لكل عبد صالح في الأرض وفي السهاء في الحاضر والماضي والمستقبل ، وهذا دليل كهال المحبة والإخاء وهكذا يغدوا تاريخ الأمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها وحدة أوسلسلة متصلة من الحلقات ، فإذا ما حدث أمر يهدد ألفة هذه الأمة من خلاف بين أفراده أونزاع على شأن من شؤون الحياة وجب على كل فرد في المجتمع أن يهب ليصلح ما طرأ على العلاقات الأخوية من فساد ، ويذود عنها العطب والتلف من أجل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

سلامة إيهان المؤمنين ومن أجل سلامة المجتمع وصيانته من الدمار.

ثم إن الحق- سبحانه-أمر باتخاذإجراءات وقائية أخلاقية تحفظ على المؤمنين ألفتهم فنهى عن التجسس والتحسس وعن الهمزواللمزوعن الهزء والسخرية وعن سوء الظن وتنقيب عيوب الآخرين وعن الغيبة والنميمة وشهادة الزوروعن الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب قال -تعالى- : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰۤ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلِإَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلِّإِيمَانَّ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَنْقُواْ اللَّهْ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ كِنَا يُمَا إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارِفُوٓاً ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ الْحَجرات ١١-١٣].

في أجمل الحياة في ظل رياض المحبة وبستان الألفة الدالة على صفاء النفس ونقاء الروح وسلامة القلب وهي إن كانت بين عامة الناس جميلة فهي بين الراعي والرعية أمن وطمأنينة وهي بين طلاب العلم والعلماء رحمة وسكينة.

فحقيق بناأن نبذر في القلوب الألفة والوداد كما يبذرالحب في طيب البلاد فيخرج نباته -بإذن ربه-إذ الحب هوسر الحياة وروح الوجود به تغفر الزلات وتقال العثرات وتشهر الحسنات ولولاالحب ما التف الغصن على الغصن ولاعطف الظبي على الظبية وما بكي الغمام لجدب الأرض ولا ضحكت الأرض لزهر الربيع.

تمم الأخملاق في أكرم سيرة فانبرى يطلب تفريق العشبرة دونه تهوى الأساطيل المغيرة

أرضنا أرض كتاب الله فيها كملت دائسرة الوحي الشريفة شهدت مبعث خبر الناس لما يئس الشيطان أن يعبد فيها أجمعوا الآراء كي نبني بناء

المجالة المجالة

واحدروا أن يوقد الشيطان فيكم هب التحريش يا أهل الجزيرة فتقوا أكهم ورد الحب حتى يجد البائس والشاكي عبيره

من هنا تبين لنا أن يسعى كل أحدمنا بحسبه وأن يعمل على ترسيخ قاعدة الأخوة في الله وبذر الألفة المستقاة من ينابيع الحكمة المحمدية المستوحاة من فيوضات الرحمة الإلهية ، حينئذ تغدوا أمة الإسلام أمة قوية تقودلا تقاد وتدعوا لا تدعى وتغزوا لا تغزى أمة آمنة من الجوع لا تخشى الفقر وآمنة من الخوف لا تخشى العدو ولا تهاب الموت مطمئنة إلى الذي ﴿ اللَّذِي ﴿ اللَّذِي ﴿ اللَّهِ مَن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن خُوعٍ وَءَامَنَهُ إلى الذي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

هنا الأماني هنا الأمجاد قد رفعت هنا المعالي هنا القربى هنا الرحم هنا القلوب استفاقت من معاقلها هنا النفوس أتت للحق تزدحم هنا رواء هنا فجر هنا أمل هنا كتاب هنا لوح هنا قلم الواجب الحادي عشر: إعادة دور المسجد:

المسجد قلب المجتمع وإحدى مؤسساته العظيمة التي يلتقي فيها المؤمنون بالغدو والآصال لأداء حقوق الله واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شأنه، بل إن المسجد هو الجامعة التربوية التعليمية الأخلاقية ، ومصدرالطاقات الروحية والجهادية القوية في أثرها البعيدة مداها تخرج من أوساطه مصابيح الدجى وقناديل الهدى أئمة الأنام وزوامل الإسلام وعصمة الأمة من الزيغ والضلال وفاتحي القلوب والأمصار، والتاريخ خير شاهد أن المساجد كانت هي معاقل الإسلام ومحاضنه ومصانع رجاله ، فكان ذاك التاريخ المجيد المشرق بأيامه الغراء ولياليه الزهراء .

اسألوا التاريخ عنا كيف كنا نحن أسسنا بناء أحمديا

اسألوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليسوا يدرون الخبر

ولست مبالعًا في القول:إن المسجد في الإسلام هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق والملكات السيئة في بعض الأفراد ولذاكان أول خطوة في الإصلاح والبناء للمجتمع المسلم والدولة الإسلامية الوارثة لأعظم أمبراطورتين عالميتين هما الفرس والروم بعد وصوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إلى دار هجرته هو بناء المسجد النبوي الشريف الذي صار مهوى الأفئدة وملتقى الأحبة مع حبيبهم - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فأنتج من تلك الأجواء الإيهانية والمدرسة النبوية جيلاً فريدًا لم يعرف له التاريخ مثيلاً في معتقده ومنهجه وعبادته وأخلاقه وجهاده فسادوا وقادوا.

يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث على من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب

تاريخ حافل بشمس مشرقة أطلت على هذه الدنيا من مسجد رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

وصناعة الأبطال علم من لم يلقن أصله لايصنع الأبطال إلا في روضة القرآن في شعب بغيرعقيدة

قد ذراه أولوا الصلاح من أهله فقد النجاح في مساجدنا الفساح ظل الآحاديث الصحاح ورق ينذريه السرياح



### من خان حي على الصلاة يخون على الفسلام

فحري بساسة الأمة وسلاطينهاأن يجتهدوافي عمارة بيوت الله-تعالى-حساومعنافذلك آية الإيمان قال الكريم المنان: ﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ﴿ ﴾ [التوبة ١٨].

علما بأن العمارة الحسية كائنة بتشييد جدرانها وعمدانها وسائر مرافقها، وحاجاتها، وهذه العمارة في عصرنا زاخرة ، فالمساجد شيدت وضخمت وزخرفت على سبيل المباهاة ، فأذهب ذاك الزخرف روح العبادة من قلوب العباد. ومعلوم في الآثار الصحيحة أن ذاك التهويل والتضخيم مؤذن بقرب الساعة ومما نهى عنه الإسلام .

كأنها من قصور الفرس والروم تلهيك عن كل منطوق ومفهم فمن فقير ومسكين ومحروم

أما المساجد فهي اليوم عامرة ترى على الباب والمحراب زخرفة فإن رأيت صفوفا في مساجدنا وقال أبو البقاء الرندي- رَحَمَدُ اللَّهُ-:

تبكي الحنيفية البيضاء من أسف حتى المحاريب تبكي وهي جامدة على ديار من الإسلام خالية حيث المساجد قد أمست كنائس ما

كيا بكى لفراق الألف هيان حتى المنابر تبكي وهي عيدان قد أقفرت ولها بالكفر عمران فيهن إلى نواقيص وصلبان

أما العمارة المعنوية فكائنة باختيار رجالها أئمة وخطباء ومدرسين وفقهاء يتكفلون بإعداد وتأهيل دعاة عقلاء وأئمة نبلاء وخطباء نبهاء حينها يتأتى جنى المساجد بتوفر جيل فريد.

فريد في سلامة معتقده فريد في سلامة منهجه وسلوكه فريد في استقامة عبادته ومعاملاته فريد في قوة إيهانه وأخلاقه فريد في غزارة علمه وآدابه وأعماله.

خلافًا لما هو مشاهد اليوم في مساجدنا الكبيرة والكثيرة التي تأن وتصرخ أين العباد ؟ ، وأين الزهاد ؟ ، أين الحفاظ ؟ ، أين الفقهاء ؟ ، أين الخطباء ؟ ، أين الخطباء ؟ ، أين وأين ؟ ، ارتقى على منابرها متعالمون أبتثيون لا يعلمون قيلاً ولا يفقهون حديثا ، اتخذوا من المنابر تكأة لهم عليها يتكؤون لخدمة الذوات والهيئات والأحزاب والجهاعات ، حديثهم في خطبهم والمحاضرات تهويش وسياسات إعلام وسباب وشتائم وتهييج وتفجير وثورات وافتئات على الحكام والولاة فكانت الويلات ، وغدت قلوب العباد من خطبهم أموات – وحسبنا الله ونعم الوكيل – .

الواجب الثاني عشر:إحياء شعيرة الجهاد في سبيل الله وعلى هدي رسول الله - صَا الله عَلَى وَمَلَى هُ الله عَلَى ا

# أولاً :معنى الجهاد لغمّ وشرعاً:

لغة:بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.

شرعًا:بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار والبغاة والمرتدين ونحوهم.

#### ثانيا،حكم الجهاد في سبيل الله،

الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين قال الله - تعالى - : ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مَنْ يُكُو اللهُ مَا كَانَ اللهُ مُ مَا كَانَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

# ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات:

١-إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابلا الصفان قال الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن

يُولِّهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثَسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ ﴾[الأنفال: ١٥-١٦].

وذكر النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن التولي يوم الزحف من السبع الموبقات .(١)

٢- إذا داهم العدوا بلداً من بلدان المسلمين تعين على أهل البلد قتاله وطرده منها قال الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَانِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ
 فيكُمُ غِلْظَةً وَاعًلُمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو قال الله: ﴿ وَإِنِ اُسۡتَنصَرُوكُمُ فِي اُلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ الله: ﴿ وَإِنِ اُسۡتَنصَرُوكُمُ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ الله: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٧٢].

٣-إذا استنفر الراعي الرعية لقول الله: ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُوكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَالرَّالُ اللَّهِ وَالرَّالُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وقول الله : ﴿ يَ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقوله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (... وإذا استنفرتم فا نفروا) (٢).

#### ثالثا: الحكمة من مشروعية الجهاد:

لقد شرع الله الجهاد لغاية سامية وحكمة عالية من ذلك:

١-إعلاء كلمة الله - تعالى - : قال الله : ﴿ وَقَلْنِلُوهُمْ حَتَىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُونَ ٱلدِّينُ كُولَانَفال ٣٩].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

وقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (من قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله)(١).

٢ - نصر المظلومين: قال الله: ﴿ وَمَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلزِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ ٱللّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ النساء: ٧٥].

٣-رد العدوان وحفظ الإسلام: قال الله: ﴿ الشَّهُ رُ الْخَرَامُ بِالشَّهْرِ الْخَرَامُ بِالشَّهْرِ الْخَرَامُ وَالْخُرُمَتُ وَصَاصُ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ وَعَلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّهَ وَعَلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُنْقِينَ الله وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّهَ مَعَ المُنْقِينَ الله وَاعْلَمُوٓا أَنَّ الله وَعَلَمُوّا أَنَّ الله وَعَلَمُوّا أَنَّ الله وَعَلَمُوْا أَنَّ الله وَعَلَمُوا الله وَاعْلَمُوّا أَنَّ الله وَعَلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَعَلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَعَلَمُوا الله وَعَلَمُوا اللهُ وَعَلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا الله وَعَلَمُوا الله وَاعْلَمُوا اللهُ اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُواعُواعُ وا

### رابعا: منزلت الجهاد في سبيل الله وفضائله:

- ١ يعد الجهاد ذروة سنام الإسلام: قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) (٢).
- ٢-الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة: قال الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُكُو عَلَى تِجِرَوَ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ثُنَّ نُوَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمَوْلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُورُ خَيِّرٌ لَكُورُ إِن كُنتُمْ فَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الصف: ١٠-١١].
  - ٣- الجهاد سبب لمغفرة الذنوب: قال الله: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُّ ذُنُوبَكُم ﴾ [الصف: ١٢].
- ٤ الجهاد في سبيل الله سبب لدخول الجنات: قال الله: ﴿ وَنُدِّخِلُكُو جَنَّتِ بَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ٥-الجهاد في سبيل الله سبب للنصر والفتح القريب: قال الله: ﴿ وَأَخْرَىٰ يَحِبُّونَهَا َّنَصْرُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ
- ٦-الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها: قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (... رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها ، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه الألباني.



خبر من الدنيا وما عليها)(١).

٧-الجنة تحت ظلال السيوف: قال رسول- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)(٢).

٨-الجهاد في سبيل الله لايعد له شيئ:عن أبي هريرة - رَضَوَلِللَّهُ عَنهُ - قال جاء رجل إلى رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - فقال: (دلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال: (لاأجده) قال: (هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟)قال: ومن يستطيع ذلك؟) (٣).

9-الجهاد في سبيل الله يرفع درجات المجاهدين: قال- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ-: (إن في الجنة مائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله)(٤).

• ١ - الجهاد في سبيل الله يفضل صيام التطوع ويفضل القيام ويأمن صاحبه فتنة القبر: قال - صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان (٥٠) (٢٠).

وفضائل الجهاد غير ما ذكرنا- هنا- كثيرة وعظيمة حبذا أن تراجع من مظانها وقد أفردها بعض أهل العلم تبويباً وتأليفاً .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه .

<sup>(</sup>٥) الفتان: جمع فاتن أي يؤ من من كل ذي فتنة .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم.

#### خامسا:الترهيب من ترك الجهاد في سبيل الله:

عن أبي هريرة - رَخِوَالِلَّهُ عَنْهُ - قال:قال رسول الله - صَالَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه ؟ مات على شعبة من النفاق)(١).

وعن ابن عمر - رَضَالِللهُ عَنْهُا - قال: سمعت رسول الله - صَاَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (إذا تبايعتم با العينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم باالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)(٢).

#### سادساً: مسائل متعلقة بالجهاد:

#### المسألة الأولى: النهي عن رفع الصوت بالتكبير في القتال:

عن أبي موسى الأشعري - رَضَّالِللهُ عَنهُ - قال: كنا مع رسول الله - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكنا إذا أشر فنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا أيما الناس أربعوا على أنفسكم فأنكم لاتدعون أصمَّ ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده) (٢٠).

#### المسألة الثانية:النهي عن التمثيل والغدر والغلول:

عن بريدة بن الحصيب وَضَالِيَهُ عَنهُ - قال: كان النبي - صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله - تعالى - وبمن معه من المسلمين خيراً ثم يقول: (اغزوباسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، ولا تغلوا ولا تغدرو ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً) (٤٠).

#### المسألة الثالثة:النهي عن التعذيب بالنار:

عن أبي هريرة - رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: بعثنا رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بعث فقال: (إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار) ثم قال رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم .

أردنا الخروج: (إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فا قتلوهما) (١).

وعن عكرمة أن عليًّا - رَضَّالِلَهُ عَنْهُا - حرق قوماً فبلغ ابن عباس - رَضَّالِلَهُ عَنْهُا - فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم كما قال النبي - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - (من بدل دينه فا أقتلوه)(٢).

#### المسالة الرابعة:النهي عن قتل النساء والصبيان :

عن ابن عمر - رَضَالِلَهُ عَنْهُا - قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قتل النساء والصبيان) (٣)

قال ابن تيمية - رَحِمَهُ اللهُ -: (وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلايقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر ؛ إلا النساء والصبيان لكونهم مال اللمسلمين، والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كهاقال الله: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ ا

وفي السُّنن عنه - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال: (ما كانت هذه لتقاتل) وقال لأحدهم: (الحق خالداً فقل له لاتقتلوا ذرية عسيفاً) وفيها أيضًا عنه - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أنه كان يقول: (لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا امرأة) وذلك أن الله - تعالى - أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه في صلاح الخلق كما قال - تعالى -: ﴿ وَٱلْفِتُ نَهُ أَكُبُرُ مِنَ ٱلْقَتَلِ ﴾ [البقرة ٢١٧] إليه في صلاح الخلق كما قال - تعالى -: ﴿ وَٱلْفِتُ نَهُ أَكُبُرُ مِنَ الْقَتَلِ اللهِ والفساد ماهو أي: أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه) (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية (ص٠٠١).

# المسألة الخامسة:من هم الذين يجاهدون ؟ أولاً :جهاد النفس:وله أربع مراتب:

- ١ جهادها على تعلم العلم الشرعي الضروري .
  - ٢-جهادها على العمل به بعد علمه.
  - ٣-جهادها على الدعوة إليه ببصيرة .
- ٤-جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله.

وهذه المراتب الأربع جمعتها سورة العصرقال الله: ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّ

قال الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (لو ما أنزل من القرآن إلا سورة العصر لكفيتهم). قال ابن عثيمين - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (مراده أنه لوما أنزل من القرآن إلا سورة العصر في الحث على التمسك بالدين لكفتهم وليس مراده أنها كافية لجميع الشريعة).

#### ثانياً: جهاد الشيطان: وله مرتبتان:

- ١-جهاده على دفع الشبهات وذلك بالعلم الشرعي النافع.
  - ٢-جهاده على دفع الشهوات وذلك بالإيمان الصادق.

### ثالثاً: جهاد الكفار المحاربين: وهو على قسمين:

١-جهاد دفع: قال الله: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُواً ۚ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللللَّاللَّا الللللّٰ الللّهُ اللللللّٰ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

وقال الله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ اللّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

٢-جهاد طلب: بمعنى أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا كل كافرحتى يسلم أو يعطي الجزية وهو صاغر قال الله تعالى : ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا يَعطي الجزية وهو صاغر قال الله تعالى : ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِرَّية عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وهذا النوع من الجهاد مشروط بالإستطاعة لقول الله : ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج:٧٨].

وقول الله ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٩].

وليس بين هذا النوع من الجهاد وبين قول الله ﴿ لَا يَنْهَا كُوْ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي اللَّهِ ﴿ لَا يَنْهَا كُوْ اللَّهُ عَنِ ٱللَّذِينَ وَلَمْ مِن دِيكِرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾ في الدّينِ وَلَمْ يَحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾ [الممتحنة : ٨].

وكذلك قول الله تعالى: ﴿ لا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۖ ﴾ [البقرة: ٢٥] تناقض البتة ، فالمراد أن عموم الكفار يدعون إلى قول : (لاإله إلاالله) واجتناب كل ما يعبد من دون الله فإن أجابوا لذلك فهو الغاية من الجهاد وإن أبوا وقاتلوا قوتلوا حتى يكون الدين كله لله وإن أبوا وصالحوا صولحوا على دفع الجزية ، فهذا هو عدم الإكراه في الدين وهو البر والقسط بعينه ومينه .

وجهاد الكفار له أربع مراتب:

١ - القلب . ٢ - اللسان .

٣-المال. ٤ - اليد .

### رابعاً: جهاد المنافقين:

 --**-**

وجهاد المنافق يكون بالعلم والمناظرة وتحذيره من أن يبقى على النفاق و لا يمكن أن تسل عليه السيف لأنه يزعم أنه مؤمن ولهذا لما أستؤذن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قتل المنافقين أبى أن يقتلهم وقال: (لايتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه (١١)(٢٠).

#### خامسا:جهاد أصحاب الظلم والعدوان والبدع والمنكرات:

قال شيخ الإسلام - رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: (فثبت بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة أن يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين كما قاتل علي - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ- الحرورية الذين استحلوا دماء المسلمين واموالهم) (٣).

والأصل في ذلك قوله-تعالى-: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ فَآمَتُ اللَّهُ فَإِن فَآءَتُ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنْلِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَمَّ لِمُعْرَا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللهِ الحجرات ٩].

وعن عرفجة - رَضَوَالِللَهُ عَنهُ - قال : قال رسوالله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - : (إنه ستكون هنات وهنات (٤) فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فا ضربوه بالسيف كائنًا من كان) ، وفي لفظ : (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) (٥).

### سادسا: الدفاع عن الدين والنفس ولأهل والمال:

ويدخل في هذا النوع جهاد قطاع الطرق فعن سعيد بن زيد- رَضَالِلَهُ عَنْهُا- قال: قال رسول الله- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٢) شرح رياض الصالحين (٥/ ٣٣٠-٣٣١) مختصر ا

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص١٠٢)

<sup>(</sup>٤) الهنات: الفتن والأمور الحادثة

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني وأحمد شاكر





#### المسألة السادسة:المشاورة:

عقد المجلس الأستشاري الطارئ مع أهل الشورى وعدم الإنفراد با الرأي وقد سبق بيان أهمية ذلك عند الواجب التاسع من واجبات ولي الأمر المسلم .

#### المسألة السابعة الاستخلاف:

من السياسة الرشيدة والولاية الصالحة التي تدل على حزم الإمام وضبطه وحُسن إدارته وقيادته أن يستخلف ويستنيب في مهمات الأمور الأكفاء عند غيبته، يتجلى ذلك واضحاً في كهال قيادته العُليا- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - للأمة فحين خرج - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - للأمة فحين خرج - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - إلى بدر استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم - رَضَّالِلَهُ عَنهُ - وجاء أنه رد أبا لبابة - رَضَّالِللَّهُ عَنهُ - من الروحاء واستعمله على المدينة)(۱).

وفي غزوة الكدر على بني سليم الذين تجمعوا لحربه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد وقعة بدر وبني قينقاع خرج - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إليهم واستخلف على المدينة عبد الله بن أُم مكتوم - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - . (٢)

وفي غزوة دومة الجندل الذي بلغ النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن جَمَّا مِن المُشركين تَجمعوا فيها يتلصصون ويأذون المارة فخرج - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إليهم ليؤدبهم ، وليرعب الروم ولينشر الدعوة في تلك الديار واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري - رَضَاللَهُ عَنْهُ - (٣).

وفي غزوة بني لحيان من السُّنَّة السادسة من الهجرة النبوية رأى -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أن يطالب بدم أصحاب الرجيع الذين غدر بهم رجال لحيان وقتلوهم فانتدب مئتين من أصحابه واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم - رَضَالِيَّهُ عَنْهُ - (٤).

وفي غزوة خيبرأو أواخر محرم من السَّنة السابعة من الهجرة غزا- صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

<sup>(</sup>١) أنظر البدية والنهاية (٢/ ٢٦٤)سبرة بن هشام (٢/ ١٣٩)الرحيق المختوم (ص١٨٥)

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٢/ ٣٤٧) هذا الحبيب يا محب (ص١٦٤)

<sup>(</sup>٣) الرحيق المختوم (ص٢٧٣)

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٢/ ٩٠٥) هذا الحبيب يا محب (ص٢١٣)

خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغطفاني، وقيل: نميلة بن عبد الله الليثي رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا (١).

وحين خرج - عليه الصلاة والسلام - إلى مكة فاتحاً من السنة الثامنة من الهجرة استخلف على المدينة أبارهم كلثوم بن حصن الغفاري - رَضَّ اللَّهُ عَنهُ - (٢) ، هذه الصور وغيرها تؤكد مدى أهمية استخلاف الإمام من ينوبه على الأمة عند غيبته وهذا ما ينبغي أن يلحظه قادة الأمة و أئمتها تأسياً واقتداءً بقائدها الأعلى - صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّم -.

فأخلاق الرسول لنا كتاب وجدنا فيه أقصى مبتغانا تشبه با الرسول تفز بدنيا وأخرى والشقي من أستهانا وعزتنا شائل مصطفانا

# المسألة الثامنة: الإهتمام بالجيش دينياً وبدنياً وروحياً ومالياً:

صهام الأمان لحفظ الأمن ورعايته في بلد الإسلام هو جيش الإسلام بل لست بالمبالغ إن قلت عنه أنه من أهم شرائح المجتمع المسلم إن لم يكن أهمها وبالتالي يلزم العناية به وإعداده دنييًا وروحياً وعقليًا وبدنيًا وماليًا إذ أن الجيش المعد إعداداً سليًا يعد حصن البلاد وحرز العباد لا يفل حديده ولا تكسر شوكته ولا تنحني هامته ولا تسقط رايته ولا يذهب بأسه والطريق لإعداد مثل هذا الجيش يفتقر إلى الآتي:

# أولاً: التربية على العقيدة الصحيحة ابتداءً بتصحيح المعتقد في الله:

والذي يقوم على ركنا التخلية والتحلية ف (لا إله) هذا هو التخلية (النفي) (إلا الله) وهذا هو التحلية ( الإثبات ) ، وقد جاء بهذين الركنين القرآن : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ وَاللَّا عَنُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِا اَسْتَمْسَكَ وَالْعُرُوةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. فتجذير التوحيد الصحيح في أفئدة حراس الأمة وأوطانها قوة لن تقهر.

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٢/ ٤٢) سيرة بن هشام (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية (٢/ ٦٤٦) سيرة بن هشام (٤/ ٢٢).



هتف الـزمـان مهللاً ومكبراً إن العقيدة قـوة لـن تقهرا هـي سر نهضتنا ورمـز جهادنا وبهـاتبلج حقناوتنـورا وقال آخر:

إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند حينئذ ترفرف راية الإسلام سامية في السماء وتسقط راية الباطل هاوية في بيداء السماوة فمتى ترسخت عقيدة التوحيد في قادة وجنود الإسلام جاء تاريخ المجد والشرف وتاريخ العز والنصر.

كتب الإله ليغلبن جنوده وجنود عبد اللات في سجين في أحوجنا اليوم وجيوشنا إلى هذه التربية الإيهانية والروحية التي تكفل للأمة أن تعيد فجر تاريخها المجيد وإشراق شمس ضحاها من جديد.

الله أكبر صيحة من قائد ملأ اليقين فواده فتفجرا الله أكبر في المعدو تدكه وتزلزل الباقي وما قد عمرا هزمت أشعتها الظلام وزلزلت كسرى وراء الخافقين وقيصرا

ثانياً: غرس عقيدة الولاء والبراء لله ولرسوله وللمؤمنين في أفئدة جيش الإسلام قادة وجنودًا:

من أوجب الواجبات وآكد المفروضات صناعة جيش مؤتمن على دينه وأمته ووطنه لا يغدر ولا ينكث ولا يخون ولاؤه لله ورسوله وللمؤمنين ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ وَهُمْ رَكِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ وَ اللَّائِدة :٥٥-٥٦ ] .

في الوقت الذي يجب أن يعلن البراء من الكفر وأهله ﴿ قَـدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ

وقال الله -تعالى- : ﴿ بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدَّتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ ۚ الْفَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَفْرِينَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَفْرِينَ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيَ اللَّهِ مَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَ مُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْلِمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فترسيخ هذه العقيدة في أفراد الجيش وقواده ورعاة الوطن المسلم ورعيته فيه أمن وأمان على الدين والوطن والأبدان.

# ثالثاً: غرس حب الوطن في أفئدة الجيش المسلم:

ولست أعني بهذا الحب تقديس أرضه وسهائه وأحجاره وأشجاره إنها أعني بحبه الدفاع عنه من أعدائه الذين يحيكون المؤامرات تلو المؤامرات في تمزيقه واقتسامه ونهب ثرواته ووطن الإسلام هو مهد الحضارات ومهبط الديانات السهاوية ومنه شع نور الحق وانقشعت الظلهات فوطن هذا حاله وتلك صفاته وجب حبه والدفاع عنه كونه وطن الإسلام -ليس إلا-وكل وطن يذكر فيه اسم الله فهو وطن مسلم.

ولست أبغي سوى الإسلام لي وطناً وحيثها ذكر أسم الله في بلد في الشام أهلي وبغداد الهوى وأنا ولي بطيبة أوطان مجنحة تسموا وما بريدة مها لج بي دمها أقرب

الشام فيه ووادي النيل سياني عددت ذاك الحمى من لب أوطاني بالرقمتين وبالفسطاط جيراني بروحي فوق العالم الفاني إلى القلب من فاس وتطوان



دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها أعظم بأهد من هاد ومن باني رابعاً: الإهتمام بالجيش تربيت وتعليماً وسد فراغه الطائل:

مما يلحظ أن كثيرامن أفراد الجيش يعيشون فراغاً طائلاً قاتلاً ومثل هذا الفراغ يحتاج إلى اغتنامه في النافع المفيد لهموللاً مة في الحال والمآل قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس الصحة والفراغ)(١).

وقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك)(٢).

ولن يتحقق اغتنام ذلك الفراغ إلا بإرسال قوافل من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين إلى ساحات المعسكرات ليغدقوهم بالتربية والتعليم ويذكروهم بالله وبواجبهم نحو دينهم وأمتهم وأوطانهم، وبها هم عليه من العبادة الجليلة في حراسة أمن الأمة من الغيلة.

وأحوج ما يحتاج إليه الجيش من التربويات غرس الشجاعة في نفوسهم وحب الجهاد والشهادة في سبيل الله .

لسان حال آحادهم:

أنسابسالله عزيسز لابعسزى أو مناة معي السقرآن أتلوه فيحي لي مسواتي وهتافه:

أج ج وها قما أج وابعث وابعث وابعث وابعث وها قما قصا قصرت القلا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وأصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم على شرط الشيخين وصححه الألباني.



#### خامساً: الثقر با النفس:

من أهم المهات زرع الثقة في نفوس الجيش المسلم قادة وأفراداً إذ أنه لا تقوى المعنويات ولا الطاقات بمثل الإعتزاز بالنفس والثقة بها بعد الإعتزاز بالله والثقة به فليس هناك شيئاً يقتل الطموحات إلا استصغار المرء نفسه لأنه يكبلها بالعجز حتى يصل إلى حد الشك الذي يعوقه عن الحركة والانتاج وطاقة الإنسان تتآكل غالبا حينها يزدري المرء نفسه.

# ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التهام

والجندي المسلم يحتاج إلى من يرفع همته ويقوي عزمه ويقتل عجزه وسلبيته ويصنع منه شخصا لايهاب الموت ولا يخشى العدا.

ومما يرفع المعنويات لدى الجيش ربطهم بخالقهم والإعتزاز بدينهم وتذكيرهم بقصص وأخبار من سلف ممن خلد التاريخ ذكراهم كعمر وعلي وخالد وجعفر والزبير وسعد وابن رواحة والقعقاع والمثنى ابن حارثة وصلاح الدين وآلب أرسلان وغيرهم من الأبطال المغاوير - رَضَالِللهُ عَنْهُ أَ - .

ومما يرفع المعنويات ويقوي الطموحات لدى الجيش المسلم إشعارهم بأنهم على ثغرة من ثغار الاسلام وعلى عبادة جليلة يحفظون ويحرسون أمن الأمة من الغائلين وأنهم الأعين الساهرة في سبيل الله وفي الحديث: (عينان لاتمسهم) النارعين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله)(١).

يقومون بهذا الجهد كله بلا كلل ولا ملل عزائم تناطح السحاب وهمم ارتقت فوق القمم لسان حالهم:

ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي والشيب في الشعر غيرالشيب في الهمم ما شاب عزمي ولاحزمي ولا خلقي وإنها اعتاض شعري غير صبغته

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال حديث حسن



بذه الأمور وغيرها تقوى المعنويات.

ولن أجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا وبالهمة العليا ترقى إلى العلا فمن كان أعلى همة كان اظهرا ولن يتقدم من أراد تقدما ولن يتقدم من أراد تأخرا

## سادساً:استئصال التحزب المقيت:

لاريب أن التحزب بوابة الفتنة بين العباد ونواة التآكل وخراب البلاد فإذا ما تحزب الجيش وصار عبارة عن مجموعة من الأرآء المتباينة المختلفة حل التهارج والتدابر والتنازع والتآكل محل التوافق والتآخي والتكامل وحلت الفضيحة محل النصيحة حينها تغدوا الديار بلاقع.

وبالتالي : فإن استئصال التحزب من أفئدة الجيش المسلم قادة وأفرادًا من أوجب الواجبات وأهم المهات، نظرًا لأن الجيش الموحد في معتقده وولائه وبرائه وأفكاره حرز البلاد وحصن العباد وكفى بذلك نعمة.

#### سابعاً التربية البدنية

وتتمثل بمارسة أنواع الرياضة واللياقة البدنية وتدريبهم على جودة الرماية والسباحة والقيادة وتدريبهم على استخدام كآفة الأسلحة القتالية وتنمية مواهبهم بصنع الخطط العسكرية وإيجاد الحلول العاجلة للنوازل والمستجدات إذ الحرب خدعة ثم تعزيزهم بالمال الذي يسد حاجتهم ومن يعولون إذ أنه لاينبغي أن يهمل حارس الأمة ماليًا فيغدوا ذليلاً يتكفف الناس يشكواإليهم حوائجه ويطلب منهم عونه وربها يضطر للقروض التي تثقله وتقوى همومه وغمومه فإذا نزلت به الهموم والغموم وأثقلته الديون فمن أين سيقوم بواجبه كحارس للأمة وأوطانها من أعدائها المتربصين بها من داخلها أو خارجها؟ .



#### المسألة التاسعة:مشروعية اتخاذ الحرس عند الخوف:

جاء في الصحيحين عن عائشة - رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا - قالت كان النبي - صَالَّاللَّهُ عَايْدُوسَالَمَ - سَاللَّهُ عَنْهَا - النبي الليلة )إذا سمعنا سهر فلهاقدم المدينة قال: (ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة )إذا سمعنا صوت سلاح فقال: (من هذا؟) فقال: أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك ونام النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْدُوسَالَمَ - )(١)

وفي يوم بدر اتخذ الصحابة الكرام - رَضَالِلَهُ عَنْهُ الرسول الله - صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَالَم - مَاذَ عريشاً وهو مركز القيادة بمشورة سعد بن معاذ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - وكان سعد بن معاذ قائم على باب العريش فتوشح السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله - صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالًم - خوفاً عليه من كر العدو) (٢)

وبعد بدر جاء عمير بن وهب من مكة وكان لازال مشركا إلى المدينة وأناخ راحلته على باب المسجد متوشحا سيفه وهدفه قتل رسول الله-صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما رآه عمر بن الخطاب - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - قال: (هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ماجاء إلا لشر ثم دخل عمر - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - على رسول الله - صَّالَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: (يانبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه فقال رسول الله - صَّالَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أدخله علي ) فأخذ عمر - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - بحمالة سيفه في عنقه ولببه بها وقال لرجل من الأنصار ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده وحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون ... وأسلم عمير بعد ذلك - رَضَّالِللَهُ عَنْهُ - ) (٣).

وفي غزوة ذات الرقاع بات- صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- برجاله في مضيق (شعب بين جبلين) وجعل على الحراسة مها جراً وهو: (عمار بن ياسر) - رَضَالِللَّهُ عَنهُ - وأنصارياً وهو (عباد بن بشر) - رَضَالِلَهُ عَنهُ - فخير أحدهما الآخر في حراسة أول اليل أو آخره

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٢) انظر البدية والنهاية (٢/ ٢٧٥)سيرة بن هشام (٢/ ١٤٤) هذا الحبيب يا محب (ص١٤٥)

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٢/ ٣١٨)سيرة بن هشام (٦/ ١٦٦ - ١٦٧)



فاختار الأنصاري أول اليل فحرس ...)(١).

مما سبق تبين مشروعية اتخاذ ولي الأمر حرسا لنفسه أولما يحفظ به بيضة المسلمين من أن تستباح لاسيها عند الخوف والقتال.

المسألة العاشرة :مشروعية اتخاذ الجواسيس ٢٠٠ والعيون لمعرفة العدو:

لا شك ولا ريب أن من ضروريات الحرب بث العيون هنا وهناك للتعرف على تحركات العدو وعلى أماكنه ومحاضنه ومخابئه التي يتحرز بها وكذا معرفة مدى قدراته وقواته العسكرية ومن الشواهد النبوية على ذلك الآتي:-

١- في بدر ركب النبي - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبو بكر - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - ليمسحا المنطقة التي نزلوا بها تعرفا إلى ما في المنطقة و تطلعا على أخبار العدو (العير والنفير) معا فعثراعلى شيخ يقال له: سفيان الضمري فسأله رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قريش وعن محمد - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه وماذا يعرف عنهم فقال الرجل: لا أخبركها حتى تخبراني من أنتها ؟ فقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (إن أخبرتنا أخبرناك)، وفي هذا القول من الحيطة والإحتراس ما فيه . فقال الشيخ : أذاك بذاك؟ ، قال : نعم .

فقال الشيخ:قد بلغني أن محمدًا - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ - وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن صدق الذي أخبرني فهم اليوم في مكان كذا وكذا للمكان الذي نزل به محمد - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وأصحابه. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا فإن صدقني الذي أخبرني فهم الآن بمكان كذا وكذا إشارة إلى المكان الذي هم الآن به وهو العدوة القصوى ثم قال: وأنتها؟ فقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (نحن من ماء...) أي: من جنس الماء الذي خلقنا منه وكان منه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - تورية حسنة يتطلبها الموقف. (٣)

٢-وفي مساء يوم من أيام بدر- أيضًا- أرسل النبي- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ- عليًّا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢/ ٤٤٢)

<sup>(</sup>٢) الجواسيس جمع جاسوس والتجسس: التبحث

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٢/ ١٤١-١٤٢) دلائلا البيهقي (٣/ ٤٣) وانظرسيرة ابن اسحاق وزاد المعاد (٣/ ٧٧) لابن القيم.

....

والزبير وسعد بن أبي وقاص يتحسسون العدوويتعرفون أخباره فعثروا على رجلين يسقيان لقريش ... فأتوا بها إلى معسكر المسلمين فقال لها - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أخبرانا عن قريش؟) فقالا: هم وراء الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى فقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ -: (كم القوم؟) فقالا: كثير قال: (فما عدتهم؟) قالا: لا ندري . فقال: (كم ينحرون كل يوم من الإبل؟) قالوا ما بين التسعة إلى العشرة .

فقال -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذاً القوم ما بين التسعائة والألف) ثم قال لها -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (فمن فيهم من أشراف قريش ؟)، قالا: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البحتري بن هشام وحكيم بن حزام وأبو جهل عمرو بن هشام و...و... وعد رجالاً من أشراف قريش فأقبل - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على الناس وقال: (هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها)(۱)

٣-وفي الأحزاب يقول- صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - لحذيفة بن اليهان- رَضَالِلَهُ عَنْهُ- : (يا حذيفة اذهب فا دخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا) فرجع إلى النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - ولم يحدث شيئاً . (٢)

3-و في حنين أرسل - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - إلى هوازن لينظر ما هم عليه فذهب و دخل بينهم و هملا يعلمون به و تعرف على كل ماقاموا به وأجمعوا عليه وأتى النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبره خبرهم فأجمع - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المسير إليهم. (٣)

تنبيه: ويحرم أن يتجسس المسلم على المسلمين : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ ﴾ [الممتحنة:١].

هذه الآية وما بعدها نزلت في شأن الصحابي الجليل- حاطب بن أبي بلتعة

<sup>(</sup>۱) سيرة بن هشام (۲/ ۱٤۱–۱٤۲) دلائل البيهقي (۳/ ٤٣) وانظر سيرة بن أسحاق وزاد المعاد (۱ $^{\prime\prime}$  ) لابن القيم .

<sup>(</sup>Y) سیرة بن هشام (Y'/Y).

<sup>(</sup>٣) سيرة بن هشام (٤/٢٤).



-- **O** 

- رَضَوْلَيْتُهُ عَنْهُ - وذلك حين كتب إلى قريش كتاباً في عام الفتح يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وشاء الله أن لا يصل الكتاب لإخبار الوحي والشاهد منها قول عمر - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - : يا رسول الله دعني لأضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)(۱).

قال ابن القيم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ - عند أحد قولي العلماء في شأن الجاسوس المسلم: (يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل...) اه. (٢)

وقال شيخ الإسلام- رَحَمَهُ اللهُ-: (...وحكي عن مالك وغيره أن من الجرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلمإذا تجسس للعدوا على المسلمين...) اهـ (٣).

#### المسألة الحادية عشرة؛ إستعمال المعاريض والتورية:

التورية والمعاريض سياسة لطيفة وناجحة لا زال الساسة والحكماء والأذكياء والفطناء يستعملونها في حروبهم وسائر مهاتهم وسيد الساسة وأعظمهم هو الحبيب صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كثيراً ما يستخدم هذا الأسلوب لا سيما في الحروب من أجل نجاح عمله وتحقيق هدفه ومعلوم أن ( الحرب خدعة )(٤).

وبوب الإمام البخاري- رَحِمَهُ اللَّهُ- فقال: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، وعن كعب بن مالك- رَضَالِيَّهُ عَنْهُ- قال: كان رسول الله- صَاَّلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ- قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها)(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص٩١-٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري.



## ومن الصور النبوية الدالة على مشروعية هذا الأمر:

١-أنه-صَّالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لماندب بعض أصحابه لقتل كعب بن الأشرف الطائي الأصل اليهودي العقيدة ابن النضرية اليهودية الذي كشر بنابه كالكلب العقور وأخذ يسب النبي - صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ويتشبب بنساء المسلمين قال - صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : (من لي با بن الأشرف؟). فقال محمد بن مسلمة - رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ - أنا أقتله ولكن لابدلنا أن نقول - يشير إلى قول يظهر فيه عداوته لرسول الله - صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - فقال على من ذلك) (١٠).

فلما بلغ محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف أخذ يقول له: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء - يشير إلى رسول الله - عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس.

الشاهد: أن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أجاز لهم أن يقولوا فيه مكروهاً من أجل نجاح الهدف.

٢-وفي غزوة بني لحيان التي كانت في جمادى الأولى من السُّنَة السادسة من الهجرة رأى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يطالب بدم أصحاب الرجيع الذين غدر بهم رجال لحيان وقتلوهم أظهر - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه يريد الشام وهي تورية فقط والحرب خدعة فخرج برجاله عن الطريق المؤدي إلى ديار بني لحيان فعمى على الأعداء ثم عاد إلى الطريق المقاصد وذلك من أجل أن يصيب من القوم غرة.

٣-وفي غزوة الأحزاب أتى نعيم بن مسعود العظفاني - رَضَٰوَلِيَّهُ عَنَهُ - إلى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال: يا رسول الله إني قد اسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بها شأت فقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (إنها أنت فينا رجل واحد فاخذل عنا إن أستطعت فإن الحرب خدعة) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الخاري بنحوه.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني بنحوه وضعفه الألباني (٣٧٧٧).



فخرج - رَضَوَاللَّهُ عَنهُ - إلى قريظة ثم إلى قريش ثم إلى غطفان ففرق الأحزاب بسياسة المعاريض والتورية - رَضَالِللَّهُ عَنهُ - وأرضاه -(١).

٤-وفي فتح مكة عزم- صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - على غزو قريش لفتح مكة وذلك لأن قريشاً نقضت المعاهدة نقضاً واضحاً صريحاً بمدها بني بكر على بني خزاعة فجهز - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - وأمر أصحابه بذلك وقال: (اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها) (٢).

وفي هذا دليل شاف كاف على مشروعية التعمية على العدو حتى يباغت قبل أن يكون قد جمع قواه فتسرع عليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين حقناً للدماء البشرية.

٥-وفي بدر لما خرج- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع صاحبه الصديق- رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ- يتطلعا أخبار العدو وعثرا على سفيان الضمري وسأله-صلى لله عليه وسلم- عن قريش وعن محمد فأجابه وفي نهاية الحديث بينهم سأل سفيان الضمري رسول الله وصاحبه قائلاً: ممن أنتها؟ فقال- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (نحن من ماء)(٣).

أي من جنس الماء الذي خلقنا منه فكانت منه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تورية حسنة يتطلبها الموقف.

مما سبق وغيره تبين لنا مشروعية استعمال المعاريض والتورية في الكلام في حالة الحرب والتعمية على العدو وقطع الطرق عليه والحيلولة بينه وبين ما قد ينتفع بها في شأن غاراته والزحف بقواته والتوصل بالتورية والمعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب إلى إحقاق حق وإبطال باطل. - والله المستعان فهو نعم المولى ونعم النصر - .

<sup>(</sup>۱) انظر سیرة بن هشام (۳/ ۱۳۰–۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) سيرة بن هشام (٤/ ٢١) وانظر معجم الطبراني الكبير والصغير.

<sup>(</sup>٣) سيرة بن هشام (٢/ ١٤١) وابن اسحاق في سيرته وابن القيم في زاد المعاد (٣/ ١٧٢).



## المسألة الثانية عشرة مشروعية الضرب الخفيف لأفراد العدو للمصلحة الشرعية:

وسألوهما فلما أصرا على ما قالا ضربوهما فأوجعوهما فقالا: إنهما لأبي سفيان يعني للعير وكان- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي فلما سلم من صلاته قال لهم: (إذا صدقاكم ضربتموهما وأن كذباكم تركتموهما صدقا-والله-إنهما لقريش...)(١).

الشاهد: ضرب الصحابة لهما وإقرار النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهم ذلك إذ لو لم يقرهم لأنبهم وزجرهم ومنعهم من ذلك العمل مرة أخرى وأمرهم أن يستحلوا منهما ما لم يكن جائز وماظهر من إنكاره - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنها لكونهم حين صدقا ضربًا ولما كذبا تركا.

#### المسألة الثالثة عشر سياسة الحصار :

الحصار سلاح وسياسة يفعل بين المختصمين أو المقتتلين على ممر الزمن وحتى يومنا هذا سواء كان حصارا اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً أوإعلامياأونحو ذلك ومن المشاهد الدالة على ذلك :-

<sup>(</sup>١) سيرة بن هشام (٢/ ١٤٢) البداية و والنهاية (٣/ ٢٩٤) .

1-أن قريشًا لما رأت انتشار الإسلام وكثرت من يدخل فيه وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد الحبشة من الحفاوة والإكرام مع عودة وفدها خائباً اجتمع رجالها واتخذوا قراراً بكتابة كتاب يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم وكتبوا صحيفة بذلك وتعاهدوا عليه وتواثقوا بهذا القرار الجائر وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعب أبي طالب ودخلوا فيه برجالهم ونسائهم وأطفالهم وكان ذلك سنة سبع من البعثة واستمر الحصار في الشعب لبني هاشم وبني المطلب ثلاث سنوات عانوا فيها من الجوع والحرمان مالا يخطر ببال حتى أنهم من شدة الجوع أكلوا ورق الشجر(۱).

٧-ولما نقض بنوا قينقاع عهدهم مع رسول الله-صَالَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - وذلك بكشفهم عورة المسلمة وقتلهم المسلم الذي انتصر لها قرر-صَالَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - غزوهم فتحصنوا بحصونهم فحاصرهم -صَالَلَةُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - نصف شهر حتى نزلوا من حصونهم على بحصونهم فحمه -صَالَلَةُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - فكتفوا لقتلهم بموجب بنود المعاهدة المعقودة فأتى ابن أبي فكلم رسول الله - صَالَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فيهم وألح - قاتله الله - فقال - صَالَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - (هم فكلم رسول الله - صَالَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فيهم وألح - قاتله الله - فقال - صَالَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - (هم فكلم رسول الله ) وتم إخراجهم إلى بلاد الشام (۲).

٣-وهكذا لما نقض بنوا النضير عهدهم مع رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذلك بأن أجمعوا على قتل رسول الله غدراً بعث إليهم محمد بن مسلمة - رَضَّالِلَّهُ عَنهُ - يأمرهم بالخروج من دياره وبلده فلم ينصاعوا لأمره بتشجيع من إخوانهم المنافقين فأعلن - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - الحرب عليهم وخرج إليهم برجاله فحاصرهم قرابة نصف شهر ونزلوا أخيراً على حكم رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وانصاعوا لأمره بأن يخرجوا من المدينة حاملين اموالهم على إبلهم عدا السلاح (٣).

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية (Y/X)سبرة بن هشام (Y/Y).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٢/ ٤٣٢).

٤ – وحاصر رسول الله – صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم وَ بني قريظة خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم رسول الله – صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم و صَالَّا لَلهُ عَالَيْهُ وَسَالَم و تُسبى وحكم فيهم سعد بن معاذ – رَضَالِللهُ عَنْهُ – بأن يقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى نسائهم وذراريهم ونفذ رسول الله – صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم و الحكم . (١)

٥-وهكذا تحصن يهود خيبر بحصونهم فحاصرها المسلمون حتى فتحوها حصناً .(٢)

وهكذالا زال الحصار سياسة معمول بها إلى يومنا فقد حوصرت غزة في فلسطين من قبل يهود وحوصرت العراق اقتصادياً لمدة ثلاثة عشر عاماً من قبل دول العالم العظمى وذلك من عام ١٩٩١م وحتى عام ٢٠٠٣م.

#### المسألة الرابع عشرة النكاية با لعدو،

النكاية بالعدو سياسة جهادية وقتالية تنزل الرعب في قلب العدو وبالتالي تنكسر شوكته ويذهب بأسه .

ولذا كان من مظاهر الكهال المحمدي في اليوم التالي لمعركة أحد خروجه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه لإرهاب العدو في الداخل والخارج حتى بلغ بهم همراء الأسد وعسكر هناك على بعد ثهانية أميال من المدينة وهذا آية النضج السياسي والكهال المحمدي في كل جوانب الحياة العسكرية والمدنية على حد سواء.

وفي أحد -أيضًا - يقول - صَالَّلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (من يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقام عليه رجالاً فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: (وما حقه يا رسول الله؟قال: (أن تضرب به العدو حتى ينحني) ، قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياه، وكان أبو دجانة - رَضَوَليَّكُ عَنهُ - شجاعاً يختال عند الحرب وله عصابة حمراء فلفها على رأسه ومشى يختال بين الصفوف فقال - صَالَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٢/ ٥٣)سيرة بن هشام (٣/ ١٨٩).

رآه يتبختر في مشيه بين الصفوف: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن)(١).

وفي عمرة القضاء لما قارب رسول الله-صَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ - دخول مكة أخلت قريش له مكة ودخل-صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ - بمن معه وتحدث المشركون فيها بينهم وقالوا: إن محمدا- صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - في عسرة وجهد وشدة وزين لهم الشيطان ذلك في نفوسهم حتى هموا بالإنقضاض عليهم وعلم ذلك رسول الله-صَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فلما دخل المسجد واضطبع أصحابه قال لهم: (رحم الله أمرة أراهم من نفسه قوة) (٢).

فاستلموا الركن اليهاني وهرولوا في الطواف ثلاثة أشواط فرأت قريش بأم عينها مظاهر القوة فذهب وسواسها من نفسها وبقي الإضطباع والهرولة سُنَّة ترمز إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون دائماً وهو القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل و(المؤمن القوي خيروأحب إلى الله من المؤمن الضعيف...)(٣).

وأثناء دخوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مكة عام الفتح لما بلغ البيت فطاف سبعاً على راحلته واستلم الحجر الأسود بمحجن كان بيده وكان حول البيت ثلاثهائة وستون صنها فجعل يطعن بعود في يده وهي تتساقط وهو يقول كها في البخاري: ﴿ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ الله وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ولهما ﴿ جَأَءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ١٠٠٠ ﴾ (٥٠).

وأمر بالصورة والتهاثيل التي داخل البيت فأخرجت ورميت هي وسائر الأصنام خارج المسجد الحرام و دخل - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصلى فيها و كبر في سائر ، نواحيها ثم خرج فجلس في المسجد الحرام كالبدر في تمامه والعيون إليه شاخصة والقلوب واجفة (٢).

<sup>(</sup>١) سيرة بن هشام (٣/ ٣٨) البداية والنهاية (٢/ ٣٦٥) سيرة بن أسحاق (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) سيرة بنّ هشام (٤/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم(٤٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦) انظر سيرة ابن هشام (٤/ ٢٩) بتصرف وانظر الرحيق المختوم (ص ٧٧١).

وفي القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠] .

وتأمل إلى الصحابي الجليل أبي بصير - رَضَّالِلَهُ عَنَهُ - لما بعثت قريشاً في أثره رجلين إلى رسول الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليعودوا به إلى قريش حسب ما تضمنه بنود الصلح فرده رسول الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - و أثناء عودته معها قتل أحد الرجلين و فرالآخر ثم رجع أبو بصير - رَضَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - و قال: يارسول الله و فت ذمتك أبو بصير - رَضَّالِلَهُ عَنَهُ - إلى رسول الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - و قال: يارسول الله و فت ذمتك و أدى الله عنك و قد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يبعث بي، فقال - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ويل أمه مسعر حرب لوكان معه رجال) (۱).

فخرج أبو بصير - رَضَالِلَهُ عَنهُ - حتى أتى ساحل البحرطريق قوافل قريش إلى الشام وسمع به آخرون من مكة فهاجروا إليه وكونوا جيشاً مسلماً ، وأذاق قريشاً الأمرين بأخذ قوافلهم وقتل رجالهم ، فها كان منهم إلا أن كاتبوا رسول الله -صَالَاللهُ عَليْهُ وَسَلَّمُ - يطلبون إليه ويسألون بالرحم إلا أواهم وردهم إليه فأواهم رسول الله وردهم إلى المدينة . (٢)

تبين مما مضى من المشاهد والصور ما يدل دلالة واضحة أن النكاية بالعدو سياسة قتالية وجهادية تخيف العدو وترهبه، وتنزل فيه الهزيمة المعنوية التي ينهار من خلالها ويضعف ويتساقط تساقط الفرش على النار.

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [يوسف: ٢١]. المسألة الخامسة عشر: تعيين الهدف والسعى نحو تحقيقه:

القائد المحنك هو الذي يرسم هدفاً معلوماً ويجهد في تحقيقه بأي وسيلة كانت مالم تخالف الشرع وضده ذاك الذي يتخبط خبط عشواء من هدف إلى ثان إلى ثالث وفي نهاية المطاف لم يصل بجهوده وتضحياته إلى نتيجة تذكر .

ومن تأمل إلى السيرة المحمدية العطرة وجدها زاخرة برسمه-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم(٢٥٨١)وأحمدبرقم(١٨٩٤٨)وابن حبان برقم(٢٨٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة بن هشام (٣/ ١٨٣).



لأهداف معينة والسعى الجاد نحو تحقيقها على سبيل المثال:-

المتعايشاً يحكمها نظام عادل مستقر وهي معطيات مناسبة للجوء إليها كما أنه لم متعايشاً يحكمها نظام عادل مستقر وهي معطيات مناسبة للجوء إليها كما أنه لم يكن للحبشة أي ارتباط سياسي واقتصادي بقريش يمكنها من ممارسة ضغوط على نظامها الحاكم فهي دولة مستقلة وذات موارد وقوة عسكرية بل إن الحبشة في ذلك الحين تمثل وجهة مستبعدة في فكر قريش لهجرة المسلمين خاصة للنظرة العنصرية التي كان ينظر بها العرب للأحباش فتوفر هذه المعطيات في هذا البلد جعل منه وأعراضهم وهذا هدف يدل على رفعة واضعه -صَاَلَسَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - وبلغه عليه الصلاة والسلام - بسياسته المحنكة التي لا يجارى فيها .

٢-مهاجره -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ- إلى المدينة الهدف منها تأسيس دولة الإسلام وعاصمته المدينة النبوية ومن أجوائها ينقل الدعوة إلى الله إلى سائر المعمورة وفعلا شع نور الإسلام من مدينة الرسول- صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى أرجاء المعمورة بالمصحف والسيف.

ومن أجل نجاح الهجرة اتخذ-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهَ - كافة الأسباب الحسية والمعنوية من ذلك:

- أ خروجه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى صاحبه الصديق رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ في نحر الظهيرة وهو الوقت الذي لم يعهد أن رسول الله يخرج فيه .
- ب- اتخاذه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ للرفيق والصاحب له في السفر وهو الصديق رَضَّوَلِلَّهُ عَنْهُ -فكان نعم الرفيق .
- جـ -خروجهما من خوخة لأبي بكر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ في ظهر بيته لم يعهد أنه يخرج منها .
- د أمره-صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لعلي أن ينام على فراشه حتى يوهم القوم أنه لازال نائماً على الفراش.

- هـ-استئجار الهادي الخريت المؤتمن عبد الله بن أريقط يدلهما على الطريق الآمن الذي يكفل نجاحهما في الهجرة .
- و-خروجهما من الدار وإلى الغارومكثا فيه ثلاث ليال استخفاء عن أعين المشركين الطالبين لهما .
- ل-بعثهما للغلام الذكي الفطن عبد الله بن ابي بكر- رَضَالِتُهُعَنْهُا-وهما في الغار كل صباح إلى مكة يزودهما بالأخبار ويأتيهما بالخبر مساء دون أن يشعر بذلك أحد.
- ع-أسهاء بنت أبي بكر-رَضَأَلِللهُ عَنْهُا- تأتيهها بالطعام إلى الغار وعامر بن فهيرة يمر عليهما بالأغنام حين يروح مساءً فيحتلبا وبرواحه بالأغنام يخفي أثر أقدام أسهاء- رَضَاللَهُ عَنْهَا-.

هذه الأسباب وغيرها تؤكد أن الهجرة عبارة عن عملية مدروسة ومنظمة ومجبوكة ، وخالية من العشوائية والمزاجية والإرتجال وذلك من أجل نجاحها والوصول إلى هدفه في تبليغ رسالة ربه ، من مقر هجرته-صَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

خروجه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع بعض أصحابه في السَنَة السادسة من الهجرة إلى مكة للعمرة وهدفه تجنيب الناس القتال بأي خطة كانت ما لم تكن حراماً ولذلك قال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم ؛ إلَّا أعطيتهم إياها) (۱).

ولذا لما بلغه -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن قريشاقد خرجت لإعتراضه عدل عن الطريق التي هم بها فتيامن وسلك الطريق التي تهبط على الحديبية واجتاز المضايق بين الجبال الوعرة وانتهوا إلى واد من أودية المنطقة ونزل فيها كل ذلك من أجل تجنيب الناس القتال .ولما رأت قريشا عدول النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الطريق إليهم عادوا إلى

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢/ ٥٢٧) وعند البخاري بلفظ (والذي نفس محمد بيده لايسألوني خطة يعظمون بها حرمة من حرمات الله إلَّا أعطيتهم إياه) البخاري برقم (٢٧٣٠).

مكة جاء وفد خزاعة إلى رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فسألوه عن السبب الذي جاء من أجله فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً وإنها زائراً للبيت ومعظها لحرمته فأخبروا بذلك قريشا بسفارتها إلى رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -. ولم تنتج سفارات قريش شيئاً يذكر .

فأخذ-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يرسل بسفارات من قبله إلى قريش يبلغهم ما جاء له وردت قريش على السفير الأول لرسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (خراش بن أمية) ردا سيئاً فعقرت بعيره وأرادت قتله وفي هذا الأثناء تبعث قريش بأربعين مجرما من مجرميها يرمون معسكر رسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بالحجارة والنبل لعلهم يصيبون أحداً من أصحاب رسول الله فناهضهم بعض أفراد المعسكر المحمدي فألقوا القبض عليهم وأتو بهم أحياء أذلاء للنبي -صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فعفا عنهم وخلى سبيلهم مع أن الذي حصل من قبل قريش كان كافياً لإشعال نار الحرب لكنه لم يكل الحبيب -صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأخو بهم أبيا في سبيل تحقيق السلم وإخاد نار الحرب التي يكل الحبيب -صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَهُ وَلَا نَار الحرب التي يشعلها الكافرون فأرسل بعثمان بن عفان - رَضَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَا نَار الحرب التي المعلم فاحتجزه الكفار وأشيع أنه قتل فقال - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : (لا نبرح حتى نناجز القوم) (۱).

ودعا الناس إلى البيعة وتمت بيعة الرضوان تحت الشجرة وفيهم أنزل الله: ﴿ ﴿ اللَّهَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ لَقَدَ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمُ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ ﴾ [الفتح ١٨].

ثم جاء الخبر إلى رسول الله بأن عثمان لم يُقتل بعد ولما علمت قريش بالبيعة على قتالها خافت فأرسلت سفيرها سُهيل بن عمرو تطالب بالصلح ، إذ قالت له :ائت محمداً فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا حفاظاً لماء وجهها فها أن رآه-صَالَلله عَينه وَسَلَم مقبلاً حتى قال: (قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢/ ٢٩ه) وقال عنه الألباني مرسل كما في تخريج أحاديث الضلال برقم (٥٠٠).

الرجل)(١).

وانتهى سهيل إلى رسول الله-صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وتراجعا الحديث ثم جرى بينهما الصلح المعروف (بصلح الحديبية) وحقق -صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بتلك المساعي النبوية المباركة الهدف فالعمرة تأجلت إلى عام قابل ونار الحرب أخمدت وكان الصلح هو الفتح المبين قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا فَتَحَاللَكُ فَتَحَالَمُ بِينَا اللهُ اللهُ عَالَى : ﴿ إِنَّا فَتَحَاللَكُ فَتَحَالَمُ بِينَا اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### المسألة السادسة عشر: تقديم الأقارب في مقدمة الصفوف:

وكذلك كانت أول سرية في الإسلام هي سرية حمزة بن عبد المطلب ثم سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب-رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله- (٣).

وبهذه السياسة اللطيفة يظهر مدى تفاني القائد الملهم والإمام المؤتمن على دينه وأمته في تقديمه لأقاربه ومقربيه في مقدمة صفوف القتال.

بخلاف الإمام الذي يزج بالناس الأباعد إلى وسط إعصار نار الحرب ثم يجهد في إخفاء نفسه وأقاربه ومقربيه ومحبيه فحول سير المعادلة العادلة من أن يكون هو ومقربيه حارساً للأمة إلى أن جعل من الأمة حارسةله ولمقربيه ومصالحهم الحزبية والمادية وهنا تمكن الخيانة بأنتن صورها.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢/ ٢٩) سنن البيهقي الصغرى (٢٩٨١)

<sup>(</sup>۲) سیرة بن هشام (۲/ ۱٤٦)

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٢/ ١٢٧) البداية والنهاية (٢/ ٢٣٨-٢٣٩)





# المسألة السابع عشرة :مشروعية مصالحة العدو إن اقتضت المصلحة الشرعية أوالمادية:

من السياسة الرشيدة والحنكة العسكرية مصالحة العدو إذا اقتضت المصلحة الشرعية ودعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك يتجلى ذلك في عرضه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم على قائد غطفان عيينة بن حصن والحارث بن عوف في الأحزاب أن يعطيهم ثلث ثار المدينة على أن يرجعوا بها معهم من قومهم وتم الصلح وكتبت الوثيقة وقبل الإشهاد والتوقيع عليها بعث رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يستشيرهما فقالا له: يا رسول الله أمراً تحبه فتصنعه أم شيئاً أمرك الله به أم شيئاً تصنعه لنا: قال بل شيئاً أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب...)(١).

فأشار على رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه لا حاجة لهم بهذا الصلح ومحا سعد بن معاذ ما في الوثيقة بعد أن قال له رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فأنت وذاك)(٢).

ومما أثر في مصالحة العدوفي كتب السيربعدالهجرة النبوية أن من أبرزالجهود التي بذلها -صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في الإصلاح والتأسيس والبناء كتابه الذي كتبه فضمنه ميثاقافي غاية الدقة وحسن السياسة فألف بين سكان المدينة من المهاجرين كطرف أول وجيرانهم من طوائف اليهود كطرف ثاني وربط بينهم فأصبحوا به كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد المدينة بسوء ومما أثر في هذا الباب -أيضًا -أنه -صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ -لما خرج مع أصحابه الكرام للعمرة في السَنة السادسة من الهجرة وبلغ قريشا ذلك فخرجوا معهم العوذ (٣) والمطافيل (٤) قد لبسوا جلود من الهجرة وبلغ قريشا ذلك فخرجوا معهم العوذ (٣) والمطافيل (٤) قد لبسوا جلود

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ( $\pi$ / ۱۲۷) و د  $\pi$  النبوة للبيه في برقم ( $\pi$  ( $\pi$ ) الطبقات الكبرى  $\pi$  بن سعد ( $\pi$ /  $\pi$ )

<sup>(</sup>۲) سیرة بن هشام (۳/ ۱۲۷)

<sup>(</sup>٣) العوذ: جمع عائذ وهي الناقة الحديثة النتاج

<sup>(</sup>٤) المطافيل: الإبل مع أو لادها

النهاروقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله أن لايدخلها عليهم أبدا وخالد بن الوليد في خيلهم ولما سمع رسول الله—صَلَّلتهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ – بذلك قال: (ياويح قريش قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوابيني وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي أرادواوإن أظهرني الله دخلوا في الإسلام وافرين والله لاأزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أوتنفرد هذه السالفة (۱) (۲) ثم عدل عن الطريق التي هم بهاوسلك طريقا آخر ثم قال: (لا تدعوني اليوم قريش إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها)(۳) ثم كانت السفارات المتبادلة بين قريش ، ورسول الله — صَلَّالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَان الصلح المعروف بصلح الحديبية وشهد عليه عدد من المسلمين وآخر من المشركين وأصبحت الوثيقة سارية المفعول.

وقد بوَّب الإمام البخاري- رَحَمَهُ اللَّهُ-في قصة صلح الحديبية فقال: (باب المصالحة على ثلاثة أيام أووقت معلوم).

ومما أثر – أيضًا – أن رسول الله – صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ – أثناء إقامته بتبوك السُّنَّة التاسعة من الهجرة اتخذ خطوات إيجابية عظيمة ومنها مصالحة صاحب أيلة على جزية ومقدارها ثلاثهائة ديناروكتب كتابا بذلك وصالحه أهل جرباء وأذرح وهما بلدان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام فأعطوه الجزية وكتب لهم كتابا بذلك إلى غير ذلك من المشاهد والصور الدالة على مشروعية مصالحة العدو عند الضرورة أو الحاجة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

#### المسألة الثامن عشرة إباحة الاستعانة بالمشرك المؤتمن:

إن من كمال السياسة المحمدية أن أقرالحلف الذي حضره عمومته في دار عبدالله بن جدعان قبل الإسلام ومضمونه نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم كائنا من كان و فاخر فيه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قائلا: (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا

<sup>(</sup>١) السالفة: صفحة العنق كناية عن الموت.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام (۳/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية (٢/ ٥٣٦).



ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت)().

ففي قوله - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (... ولو أدعى به في الإسلام لأجبت) دليل على جواز التعاون مع كل أحد ولو كان كافرًا في باب البر والتقوى بميزان الشرع لا بميزان أهل الهوى .

ومما يؤيد هذا-أيضًا-أنه-صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ -لما خرج مهاجرا مع صاحبه الصديق ومما يؤيد هذا-أيضًا الله بن أريقط من بني الديل وكان مشركا يدلهما على الطريق الآمن ودفعا إليه الراحلتين يعلفهم لميعاد خروجهما من مكة إلى المدينة فتلقاهما بعد هدوء الأحوال وخروجهما من الغاروتقديم الخريت (٢) المسير المبارك الميمون بين أيديهما إلى قباء وهذا أعظم دليل على جواز الإستعانة بالمشرك المؤتمن بها تقتضيه المصلحة الشرعية وعند الحاجة إلى ذلك والله أعلم وعلمه أتم وأكرم -.

المسألة التاسع عشرة:المعاملة بالمثل وعدم التمثيل إلا على وجه القصاص:

يشرع التعامل بالمثل وأصل ذلك في كتاب الله-تعالى-قال الله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَكَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِيرِينَ ﴿ آلَ ﴾ [النحل: فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَكَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِيرِينَ ﴿ آلَهُ الله : ﴿ وَجَزَرُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا ۚ ﴾ [الشورى: ٤٠]. وقال الله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَقُواْ الله ﴾ [البقرة: ١٩٤].

فالمجازاة بالمثل سياسة شرعية وجهادية نبوية فقد أثر عنه -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أنه أرسل بعمرو بن أمية الضمري مع رجل من الأنصار إلى مكة وأمرهما بقتل أبي سفيان بن حرب فلم يتمكنا من ذلك وإنها فعل - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ذلك لأن أبا سفيان كان قد أرسل برجل من العرب لقتل رسول الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - غيلة وذلك بعد أحد لأنه يرى أنه لم يدرك ثأره مما حصل لهم في بدر وكان - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لما رأى الرجل عرف فيه الشر وأخبر بالخبر فأطلقه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وأسلم الرجل (٣).

<sup>(</sup>۱) سیرة بن هشام (۱/ ۲۸).

<sup>(</sup>٢) الخريت: هو الماهر في معرفة الطريق.

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية (٢/ ٢٧٤)

وفي البخاري ومسلم من حديث أنس - رَضَّالِللهُ عَنهُ -أن رهطاً من عكل ثهانية قدموا على النبي - صَالَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فاجتووا المدينة فقالوا: يارسول الله أبغنا رسلاً قال:ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم فأتى الصريخ النبي - صَالَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فبعث الطلب في ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وأطرحهم بالحرة يستسقون فها يسقون حتى ماتوا قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا)(۱).

وقيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من الشهداء - رَضَالِلَهُ عَنْهُ مَ فَي وَقِيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من الشهداء - رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَحُد فقال - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا - : (لئن أظفرني الله بهم الأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا) فأنزل الله هذه الآية : ﴿ وَإِنْ عَاقَبُ تُدُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ ثُم بِهِ وَ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُو خَيْرٌ الله هذه الآية : ﴿ وَإِنْ عَاقَبُ تُدُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ ثُم بِهِ وَ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُو خَيْرٌ للله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

## المسألة العشرون :الحكم في الأسرى:

يشرع فداء الأسرى أو قتلهم أو المن عليهم إذ رد هذا إلى الإمام يحكم بها فيه خير للإسلام والمسلمين قال ابن تيمية - رَحَمَدُ ٱلللهُ - : (...بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يصل في الطريق أو يأخذ بحيلة فإنه يفعل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم



فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بهال أو نفس عند أكثر الفقهاء كها دل عليه الكتاب والسُّنَّة ، وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخاً)(١).

قال ربنا الكريم: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَقَّى إِذَا أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ أَلْوَانَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ﴾ [محمد: ٤] .

ومن الصور المحمدية الدالة على المن أو الفداءأو القتل وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية :

أو لا: الفكاك: بوب الإمام البخاري - رَحْمَهُ اللَّهُ - فقال: (باب فكاك الأسير) وذكر من الأدلة على ذلك قوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فكوا العاني (يعني: الأسير) وأطعموا الجائع وعودوا المريض) (٢).

وفي السَنَة السادسة من الهجرة وذلك قبل انعقاد صلح الحديبية أرسلت قريش بأربعين من رجالها يرمون معسكر رسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالحجارة والنبل فناهضهم بعض أفراد المعسكر المحمدي فألقوا القبض عليهم وأتوابهم أحياء أذلاء للنبي -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعفا عنهم وخلى سبيلهم.

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (ص١٠٠-١٠١)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري

حَقَىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِي وصاحبه الصديق فقال: ﴿ لَوَلَا كِنْكُ مِّنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ فِي شَأَنَ الأسرى قوله : ﴿ يَمَا أَخَذَ مُن فِي آلَيْدِيكُم مِّنَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ إِن يَعْلَمُ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا فِي اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَالًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

فشجعهم بهذه على الفداء وواعدهم بالمغفرة والرحمة إن هم أسلموا وحسن إسلامهم وتجلت الرحمة المحمدية بأسرى بدر حين أوصى أصحابه فيهم فقال: (أستوصوا با الأسرى خيراً)(١).

ثالثاً: القتل: بوَّب الإمام البخاري - رَحَمَهُ اللهُ- فقال: (باب قتل الأسير) وذكر حديث أنس - رَضَّ اللهُ عَنْهُ- في ابن خطل الذي وجد متعلقُ بأستار الكعبة فقال - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اقتلوه) (٢).

## المسألة الحادية والعشرون :التكتيك العسكري:

وهذه المسألة خلاصة ما سبق ذكره من المسائل إذ أن القائد الملهم هو من يضع الهدف ويخطط التخطيط المحكم الذي يحقق نجاحاً مضموناً وظفراً مؤكداً ونصراً مؤزراً إذ أن التخطيط والرأي الصائب السديد من ذوي الخبرة والتجربة يقدم على الشجاعة مها كانت وحتى على القوة مها عظمت.

ا - فإن من نظر إلى رأي دريد بن الصمة في حنين وكان شيخاً مسناً حكيهاً كيساً فطناً لما نزل قائد المشركين مالك بن عوف بجيشه في أوطاس قال دريد : بأي واد أنتم ؟قالوا: بأوطاس. قال : نعم مجال الخيل لا حزن ولا ضرس ولا سهل دهس مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير ؟ قالوا: ساق مالك مع الناس ذلك فقال: يا مالك إن هذا اليوم له ما بعده من حملك على صنعت ؟

<sup>(</sup>١) هذا الحبيب يا محب (ص٢٥١) وضعفه الألباني برقم (٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

قال: سقتهم مع الناس ليقاتل كل إنسان عن حريمه وماله. فقال دريد: راعي ضأن والله وهل يرد المنهزم شيئاً ؟إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك...إلى أن قال: يا مالك ارفع من معك إلى علياء بلادهم ثم ألق الصباء(١١) على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك .(٢)فرفض مالك بن عوف هذه المشورة الحكيمة التي تدل على رأي سديد وخبرة وتجربة رشيدة .

٢ - ومن نظر إلى سير معركة أحدوكيف عمل - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - على تنظيم معسكره وجد كمالاً في قيادته العسكرية يتجلى ذلك بوضوح في اختياره -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مكان المعركة وزمانها وفي وضعه الرماة على جبل الرماة ووصيته لهم بعدم مغادرة أماكنهم مهم كانت الحال ولو رأوا الموت يتخطف إخوانهم في المعركة ويدل على هذا أن الهزيمة التي أصابت الأصحاب كانت نتيجة تخلى كثير من الرماة عن مراكزهم وفي ترتيب الجيش إلى ميمنة وميسرة وأمام وخلف وفي إعطائه اللواء لمصعب ابن عمير - رَضَوْلِكُ عَنْهُ- و في إرساله عليًّا يتتبع آثار الغزاة للتعرف على وجهتهم إلى المدينة أو إلى مكة ليتحرك بحسب ما يتطلبه الموقف وفي خروجه-صَاَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهُ - لإرهاب العدو في الداخل والخارج حتى بلغ حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة وعسكر هناك كل هذا دليل على أهميةالتخطيط والتكتيك العسكرى.

٣-ومن أعمل نظره الثاقب في هجرته-صرَّأَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وجد فيها الدلالة الكافية على كمال قيادته وسياسته المحمدية وسمو ترتيبه وتنظيمه وتخطيطه فلقد تم نجاحها بطريقة محبوكة منظمة ومدروسة خالية من الارتجال والمزاج على ينام على فراشه إيهاماً للمشركين أنه لا زال نائهاً أبو بكر رفيقاً له -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هجرته وخروجه في نحر الظهيرة الذي لايعهد أنه يخرج فيه وخرج من خوخة خلفية لأبي بكر-رَضَالِلَهُ عَنْهُ-لا يعهد أنها تفتح وأعد الزاد والراحلة واستأجر الدليل الخريت

 <sup>(</sup>١) الصباء: جمع صبائى وهو المائل إلى دين غير دين آبائه يريد بذلك المسلمين .
 (٢) سيرة بن هشام(٤/ ٥) بتصرف.

عبد الله بن أريقط يدلهما على الطريق الآمن واختبئا في الغار ثلاث ليال حتى يأمنا مطاردة القوم لهما وأسماء تزودهما بالطعام وعبد الله بن أبي بكر يأتيهما بالأخبارهذا العمل وغيره يدل على أهمية التخطيط والتنظيم والتكتيك لنجاح الهدف.

٤ - وفي الخندق والأزمة أزمة سلمان يخطط للخندق الرجال يحفرون علي يقصف رأس من يعبر الخندق ابن رواحة يتجسس أخبار قريظة ابن الزبير يرقب من على سور الحصن ابن أم مكتوم نخلف رسول الله - صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في إدارة المدينة .

وهذا التكتيك والتنظيم الحربي هو ما يعلم في جميع غزواته - صَاَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم - ففلان على الميمنة وفلان على الميسرة وفلان في المقدمة وحراسة الظهور بقيادة فلان وفلان هو القائد العام كل ذلك بعد المشاورة لأصحابه وإعداد العدد والعدة المستطاعة واتخاذ الحرس وإرسال العيون ومصالحة العدو عند الحاجة وحصاره والنكاية به مصحوب ذلك كله بالإستعانة بالله وجميل التوكل عليه.

هذه الأمور وغيرها تدل على كمال قيادته السياسية والعسكرية - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ



# الباب الرابع تنبيهات مهمت للوالي المسلم

#### التنبيه الأول:المواساة وتطييب النفوس:

من السياسة العادلة والحكمة البالغة التي ينبغي أن يفطن لها الوالي المسلم مواساة المصابين وتطييب نفوسهم فذاك يؤثر ايجاباً بينه وبين رعيته ويجلب خيراً غير مجذوذ ونعمة غير مقطوعة ولا ممنوعة يتجلى ذلك في خلقه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكمال رشده وسياسته التي لا يجارى فيها أحد.

١ - ففي السَنَة الأولى من الهجرة توفي الصحابي الجليل أسعد بن زرارة - رَضَالِللهُ عَنهُ - أحد النقباء وهو أول من بايع الرسول - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة العقبة الثانية وطلب بنو النجار من النبي - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد أن مات أبو أُمامة نقيبهم أن يقيم لهم نقيباً آخر فقال لهم: (أنتم أخوالي وأنا بها فيكم وأنا نقيبكم)(١).

فكانت هذه منقبة لبني النجار يعتدون بها على قومهم و ترك النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعيين أحد منهم كراهة أن يفضل بعضهم على بعض فخصهم بفضيلة عامة لهم جميعاً وهي كونه نقيباً لهم وهذه من الحكمة المحمدية والرشد والنضج السياسي .

7- ولما أعلن بنوا قريظة نزولهم على حكم رسول الله -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-توافد رجال الأوس على رسول الله -صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت وهوأنه قد وهب بني قينقاع لابن أبي الخزرجي فقال لهم -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مطيباً لنفوسهم: (ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجلاً منكم؟) قالوا: بلى قال -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (فذالك

<sup>(</sup>١) هذا الحبيب يا محب (ص١٢٣) البدية والنهاية فصل موت أبي أُمامة سعد ابن أبي زرارة والحديث مرسل.

إلى سعد بن معاذ)(١).

وهذه آية التعامل الحسن والسياسة الرشيدة مع أصحابه -رضوان الله عليهم-. ٣- مراستله-صَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله على ما تحت أيديهم: - أ- فقد كتب إلى الحارث الغساني بالشام وفيه: (...وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك) (٢).

ب- وكتب إلى ملكا عهان وفيه: (...فإني رسول الله إلى الناس كافةً لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين فإنكها إن أقررتما بالإسلام وليتكها وإن أبيتها أن تقرا بالإسلام فإن ملككها زائل وخيل تحت ساحتكها وتظهر نبوءتي على ملككها) (٣).

جـ -وكتب -صَّلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى هوذة صاحب اليهامة وفيه: (... فأسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك ) (٤).

د - و كتب - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين: وفيه (... وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك) (٥٠) . فإقراره - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمن كتب لهم إن أسلموا على ملكهم نابع من سياسة رشيدة لا يجارى فيها.

هـ - و في حنين بعد تقسيمه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لغنائمها سأل - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عن مالك بن عوف قائد الحرب الخاسرة فقيل له إنه با لطائف فقال: (أخبروه أنه إذا أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله) (٢) فأخبروه فجاء سراً فأسلم وحسن إسلامه فأعطاه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أهله وماله ومائة بعير واستعمله على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل وبهذا التلطف النبوي الحكيم والسياسة الرشيدة غدا لمالك بن

<sup>(</sup>۱) سیرة بن هشام (۳/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) هذا الحبيب يا محب (ص٢٣٢) الرحيق المختوم (ص٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) هذا الحبيب يا محب (ص٢٣٢ - ٢٣٣) الرحيق المختوم (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) هذا الحبيب يا محب (ص٢٣٣) الرحيق المختوم (ص٨ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) هذا الحبيب يا محب (ص٢٣٣) الرحيق المختوم (ص٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) هذا الحبيب يا محب (ص٢٧١).

العربين الغربي العربية

عوف عمل مشكور حيث ضيق على المشركين بالإغارة عليهم حتى أسلموا وقال شعراً يمدح فيه رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومنه قوله:

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي ومتى تشأ يخبرك عها في غد

٤ - وهكذا كان النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا جاءه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه الصدقات ويرزقه منها فقال:
 (إن الصدقات لاتحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم)(۱).

وقال: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، وإنها هي أوساخ الناس)(٢)فمنعهم إياها وعوضهم عنها بالفيئ .

٥- وتحاكم إليه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة - رَضَّالِلَهُ عَنهُ - فلم يقضي بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة فقال لعلي: (أنت مني وأنا منك) (٢) ، وقال لجعفر: (أشبهت خلقي وخلقي) ، وقال لجعفر: (أشبهت خلقي وخلقي) ، وقال لزيد: (أنت أخونا ومولانا ومولانا منالله ما أجمل هذا الخُلق العظيم من النبي الكريم - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - والذي ينم عن حكمة بالغة وسياسة راشدة تأسر القلوب وتسكن إليها النفوس وتستلذ بسهاعها الآذان ولقد اقتبس السلف الكرام هذه المعالي عن رسو لهم - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وورثها عنهم من بعدهم ممن اصطفاهم ربهم واجتباهم.

أ - فهذا أُسيد بن حضير -رَضَاللَهُ عَنهُ - في غزوة بني المصطلق أتى إلى النبي

<sup>(</sup>١) واه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رُواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٦) السياسة الشرعية (ص١٠٨ - ١٠٩).

- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وقال: (يا نبي الله لقد رحت في ساعة لم تكن تروح فيها فقال له - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: (أما بلغك ما قال عبد الله بن أبي؟)قال وماذا؟ قال: زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)قال أسيد - وهذا هو الشاهد - فأنت والله تخرجه إن شئت فإنك العزيز وهو الذليل ثم قال: يا رسول الله أرفق به فو الله لقد من الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه يرى أنك قد سلبته ملكاً. (١) وجده في نفسه .

ب- وكان عمر بن عبد العزيز-رَحِمَهُ اللَّهُ-يقول: (والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها فأصبر حتى تجيئ الحلوة من الدنيا فأخرجها معها فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه)(٢).

تبين مما سبق أنه ينبغي على الوالي المسلم أن ينتبه لهذه الخلة المجيدة ، فيسوس بها رعيته فينعم بمحبتهم له وبالتالي يستقرله حكمه ويسعد به رعيته ولا أعني بذالك أنه يقدم مرضاتهم على مرضات الله.

قال شيخ الإسلام-رَحْمَهُ اللهُ-: (فليس حُسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه فقد قال الله: ﴿ وَلُو اتّبَعَ الْحَقُّ الْمَوَاءَهُمُ لَفُسَدَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ فِي ﴾ [المؤمنون: ٧١] ، وقال الله : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهُ وَ وَاللهُ الله عَلَيْ مِن الْأَمْ لِعَنتُمُ ﴾ [المجرات: ٧] ، وإنها الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه لكن ينبغي أن يرفق بهم فيما يكرهونه ففي مسلم عن النبي -صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أنه قال: (إن الرفق لايكون في شيئ يكرهونه ولا ينزع من شيئ إلا شانه) (٣) ، وقال -صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : (إن الله رفيق يحب

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.



-- C

الرفق ويعطى على الرفق ما لايعطى على العنف $^{(1)}$ .

#### التنبيه الثاني: القول الحسن:

القول الحسن سهم صيد لقلوب الناس وأصل ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَقُولُواْ الله - تعالى -: ﴿ وَقُولُواْ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَم

قال ابن القيم-رَحمَهُ اللَّهُ-: (فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضاً بغير التي هي أحسن ، فرب حرب كان وقودها جثث وهام هاجها قبيح الكلام) اهـ (٣)

وقال الله -تعالى- : ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [الحج: ٢٤] ، وهو أفضله وأطيبه كالتهليل والتكبير وسائر الأقوال الحسنة التي تدفئ المشاعر وترهف الأحاسيس وتمتلك القلوب وتأسر الأرواح .

وانتقاء اللفظ الحسن رزق يسوقه الله لمن شاء من عباده فانظر معي ليوسف - عَلَيْهِ اللهُ لَمْ مَا مَا عَلَيْهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَ عَلَيْهِ اللهُ لَمْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهذا من لطفه وحسن خطابه حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته وأنه لا يذكر ذلك الذنب وأن إتيانكم من البادية من تمام نعمة الله علي فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب وقال (أحسن بكم) بل قال : ﴿ أَحَسَنَ بِنَ ﴾ جعل الإحسان عائدا إليه ولم يقل (نزغ الشيطان إخوتي) بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين فقال ﴿ بَينِي وَبَيْنَ إِخُوتِي ﴾ فسبحان من يضاء ويكرمهم بمحاسن الأقوال والأعمال.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص١٠٧ - ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص٥٨).

وانظر معي إلى الخضر مع موسى - عَلَيْهِ مَالْسَلَامُ - لما كان خرق السفينة منكرًا أضافه لنفسه فقال : ﴿ فَأَرَدَتُ أَنَ أَعِيبُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩] ، ولم يقل فأراد ربك تجميلًا للفظه وتأدبًا مع ربه ولما كان القتل الغلام جريمة أضافه لنفسه فقال ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبُدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنَهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ ﴾ [الكهف: ٨١] ، ولما كان إقامة الجدار إحسان ورحمة أضافه لربه فقال ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ ﴾ [الكهف: ٨٦] ، كل هذا يدعونا عموما ومن ولي من أمر المسلمين دينا أو دنيا خصوصا أن نحرص على انتقاء اللفظ الحسن كما ينتقى أطايب الثمر.

ومن تأمل إلى قول الله - تعالى ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اللهِ ﴾ [الجن: ١٠].

تبين له أدب إخواننا الجن مع رجم - تعالى - إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبًا.

وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف-رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ-قال:قال رسول الله - صَلَّالِيَّهُ عَنْهُ-قال:قال رسول الله - صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي)(١).

قال ابن القيم-رَحِمَهُ أللَّهُ-: (وخبثت ولقست وغثت متقاربة في المعنى فكره - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لفظ ( الخبث ) لبشاعته وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ أحسن منه وإن كان بمعناه تعليها للأدب في المنطق وإرشادا إلى استعمال الحسن وهجر القبيح في الأقوال كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال)(٢).

ونظير هذا لما سئل العباس عم رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر منى وأنا ولدت قبله) (٣).

وروي أن عمر بن الخطاب-رَضَٱللَّهُ عَنْهُ-خرج يعس المدينة ليلا فرأى نارًا موقدة

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص٥٨).

<sup>(</sup>٣) عزاه الهيثمي إلى الطبراني ورجاله رحال الصحيح ورواه ابن عساكروابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وكنز العمال في سُنن الأقوال والأفعال (٩) ٢٧٠).



في خباء فوقف وقال:السلام عليكم يأهل الضوء أأدن؟ وكره أن يقول:يا أهل النار)(١).

ومن ذلك أن بعض الخلفاء سأل ولده و في يده مسواك ما جمع هذا؟ ، فقال: محاسنك يا أمير المؤمنين فجمعه بضده كراهة أن يقول: مساويك. (٢)

كل هذا من السحر الحلال التي ينبغي على ولي الأمرأن يفطن له مع رعيته فيكسب القلوب -بإذن الملك المعبود-.

#### التنبيه الثالث: إقالم عثرات الكرام:

إقالة عثرات الكرام من أخلاق الكرام والوالي الكريم هو من يتنبه لمثل هذاالخلق الكريم فينزل الناس منازلهم ويعمل جاهدا على الحرص على رؤوسهم وغض الطرف عن بعض هناتهم وإقالة عثراتهم فإن لكل جواد كبوة والمشاهد في هذاالباب كثرة من ذلك:

في غزوة الفتح يقيل - صَالَّاللَّهُ عَايَهِ وَسَلَّم - عثرة حاطب - رَضَالِللَّهُ عَنَهُ - وذلك أن حاطبا لما علم بعزم رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - على المسير إلى قريش ذكر أهله وولده بمكة وأن لاولي له بها يدفع عن أهله وولده فكتب كتابا إلى قريش يعلمهم بها عزم عليه رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - وأرسله مع امرأة فسبقها الوحي من السهاء إلى رسول الله - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - فأرسل عليا والزبير فأدركاها وأخذا الكتاب منها فأحضر صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - حاطبا وقال له: (ما حملك يا حاطب على هذا؟) فقال حاطب والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما بدلت ولا غيرت ولكن لي بين أظهرهم أهل وولد وليس لي عشيرة فصانعتهم عليهم فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق فقال - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - : (وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملواما شئتم فقد غفرت لكم) (٣).

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص٥٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وانظر سيرة ابن هشام (٤/ ٢٢).

فالذنب الذي وقع فيه حاطب-رَضِوَّالِلَهُ عَنهُ-عظيم ولكن حلم رسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وإقالته لعثرات الكرام أعظم وعفو الله ومغفرته لمن شاء من عباده أعظم وأعظم.

في سرية طيئ من السَنة التاسعة من الهجرة والتي بعث فيها -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - علياً في مائة وخمسين رجلاً من بينهم خمسين فارساً ومما حصل فيها أن سبي فيها ومن جملة السبايا فاطمة أخت عدي بن حاتم فلما أتي بها إلى رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد - تعني: عدياً - الذي فر بمجرد سماعه بالسرية فامنن علي من الله عليك! فقال: ومن وفدك؟ ، قالت: عدي بن حاتم قال: (الذي فرمن الله ورسوله) فمن عليها فقال علي رَضِّواً لللهُ عَلَيْهُ سليه حملاناً فسألته فأمر لها وكساها وأعطاها نفقة (۱).

وفي هذا بيان سياسة إقالت عثرات الكرام وتقرير مبدأ :أكرموا عزيز قوم ذل .

وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه ولاة الأمور من الأخلاق الكريمة مع رعاياهم وجذا الخلق ساد الأسياد من السلف فهذا محمد بن مسلمة - رَضَّ اللهُ عَنْهُ - أثر عنه أن بني قريظة لما نزلوا على حكم رسول الله - صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكرم الله أربعة من اليهود فأسلموا ثلاثة منهم ليسوا من بني قريظة والرابع قرظي يدعى عمرو بن سعدى القرظي فقد أبى أن يدخل مع قريظة في غدرها لرسول الله وقال: لا أغدر محمداً أبداً ومر في الليل بحرس رسول الله الذي عليه محمد بن مسلمة - رَضَّ اللهُ عَد فعرفه محمد بن مسلمة وقال: (اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام وخلى سبيله فذهب على وجهه ...)(٢).

## التنبيه الرابع: الحرص على رؤوس القوم:

من حسن سياسة الوالي المسلم مع رعيته الحرص على وجهاء الناس وأعيانهم

<sup>(</sup>١) هذا الحبيب يا محب ص٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) هذا الحبيب يا محب (ص۲۰۸-۲۰۹) سيرة ابن هشام (۳/ ١٣٤).



الذين لا بد لهم من أتباع وعظيم باع ومما يدل على أهمية هذا الأمر ما أثر عن رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كثير من أحواله وأعماله من ذلك:

١- لما خرج - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ - إلى الطائف اختار الإخوة الثلاثة وهم: عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير إذ كانوا سادة ثقيف إذ لوا أنهم أجابوا دعوته - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - لأجابت كل أهل الطائف فلما رفضوها علم أن غيرهم سيرفضها فلذا لم يتصل لأحد غير النفر الثلاثة.

٢- مراسلته-صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - للملوك والأمراء فقد سلك معهم مسلك أنزلوا القوم منازلهم ولكل مقام مقال وذلك نابع من سياسة رشيدة لا يجارى فيها -صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - .

٣- حرصه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على مالك بن عوف فقد كان سيداً مطاعاً في الطائف وهو الذي قاد جيش المشركين في حنين و تألفه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برد أهله وماله إن أسلم فلما أسلم دد عليه أهله وماله ومائة بعير واستعمله على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل.

## التنبيه الخامس: السعي الجاد نحو تأليف القلوب إلى الإسلام:

بوب الإمام البخاري-رَجَمَهُ أللَّهُ- فقال: (باب ماكان النبي-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه) وساق أحاديث منها قوله

- صَأَلَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (إني أعطي قريشاً أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية)(١١).

وحديث حكيم بن حزام وفيه: سألت رسول فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال في : (يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوا ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى)(٢).

وحديث عمرو بن تغلب - رَضَالِيَّهُ عَنهُ - قال أعطى رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قومًا ومنع آ خرين فكأنهم عتبوا عليه فقال: (إني أعطي قوماً أخاف ظلعهم وجزعهم وأكل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب)، فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله ممر النعم)(٣).

وفي تقسيمه -صَالَّلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لغنائم حنين وبدئه بالمؤلفة قلوبهم خير شاهد على العناية بتأليف قلوب الناس إلى الإسلام فقد أعطى -صَالَّلتُهُ مَلَيْهِ وَسَلَم - أبا سفيان بن حرب ومعاوية ابنه وأعطى حكيم بن حزام والعلاء بن حارثة والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس ومالك بن عوف، أعطى كل واحد من هؤلاء مائة بعير هذا مظهر من مظاهر الكهال المحمدي في حُسن السياسة والتدبير الأمر الذي لا يجارى فيه قط يعطي عطاء من لا يخشى الفقر حتى قال رجل يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع وتركت جعيل بن سراقة ، فقال -صَالَّلتَهُ عَينة والأقرع، ولكني أتألفهم ووكلت جعيلاً إلى إسلامه) (٤).

كيف لايكون كذالك وهو القائل-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ- يوم حنين : (ردو علي أيها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة (ص١٦٨٥) هذا الحبيب يامحب(ص٢٧٢).



الناس ردائي فو الله لو كان لي عدد شجر تهامة نعم لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً) ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال: (ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخُمس وهو مردود عليكم)(١).

بهذا الخلق الكريم يستطيع كل من ولي أمر الناس شيئاً أن يصل إلى شغاف القلوب ويمتلكها ويستأصل شرها ، وهو آية حسن السياسة والتدبير.

#### التنبيه السادس: حوار الآخرين:

ولقد قص الله علينا في كتابه الكريم قصص كثيرة تدل على الحوار بمعناه كحواره – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – لإبليس (٢) وللملائكة (٣) وحوار نوح لقومه (٤) وكذاك هود (٥) وصالح (٢) وإبراهيم (٧) ولوط (٨) وشعيب (٩) – عَلَيْهِ مَّالسَّلَامُ – ، لأقوامهم وكذالك حوار

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٤/ ٧٦) هذا الحبيب يامحب (٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) رجع الآيات (الأعراف ١١-١٨) (ص٧٥-٨٥).

<sup>(</sup>٣) راجع الآيات (٣٠-٣٤).

<sup>(</sup>٤) راجع الآيات (الأعراف٥٩-٧٩) (هو ٥٥-٦٨).

<sup>(</sup>٥) راجع الآيات(الأعراف٥٩-٧٩) (هود٥٧-٦٨).

<sup>(</sup>٦) راجع الآيات (الأعراف٥٩-٧٩) (هود٥٥-٦٨).

<sup>(</sup>٧) راجع الآيات (البقرة ٥٨٥) (مريم ٢٤-٤٨).

<sup>(</sup>٨) راجع الآيات(هوُ د٧٧-٨٣) .

<sup>(</sup>٩) راجع الآيات (هو د١٨-٩٥).

موسى -عَلَيْهِالسَّلَامُ-لفرعون (١) وحوار أصحاب الجنتين (٢)، والقرآن الكريم طافح بذلك .

وأما مشاهد السيرة النبوية العطرة وتاريخ السلف الصالح فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر من ذلك:

## ١-حوار رسول الله - صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لوفد نصارى نجران:

الذين وفدوا إليه وكان عددهم ستين راكبا يؤول أمرهم إلى ثلاثة وهم العاقب والسيد والأسقف ولما وفدوا على رسول-صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -بالمدينة وحضرت الصلاة وكانت صلاة العصر وكانوا قد دخلوا على رسول الله-صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فصلوا إلى المشرق إذ تلك قبلتهم في كنائسهم وكان بعض الصحابة أنكرعليهم فقال-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (دعوهم يصلوا إلى المشرق إذ تلك قبلتهم في كنائسهم) فكلم رسول الله أولئك الثلاثة وهم مع اختلافهم في أمرهم يقولون في المسيح (هو الله) ويقولون (هو ثالث ثلاثة) ويقولون (ولد الله) ويحتجون بأنه ولد الله لأنه لم يكن له أب يعلم ويحتجون في قوله ثالث ثلاثة بقول الله : (فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا) فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا:فعلت وقضيت وأمرت وخلقت)ويحتجون في قولهم: هوالله بأنه كان يحي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ولما كلموا رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لهم: (أسلموا) فقالوا قد أسلمنا فقال لهم - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنكم لم تسلموا أسلموا) قالوا: بلى قد أسلمنا قبلك، قال: (كذبتم يمنعكم من الإسلام دعاؤكم لله ولداوعبادتكم الصليب وأكلكم الخنزيرقالوا: (فمن أبوه يامحمد؟ ، فصمت عنهم رسول الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلم يجبهم وأنزل الله نيفا وثمانين آية من أول سورة آل عمران في شأن عيسى إلى قوله-تعالى-: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَ مُومِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ كُمْثَلِ ءَادَمً خَلَقَ مُومِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللَّهِ كُمْتَلِ عَادَمُ

<sup>(</sup>١) راجع الآيات (الشعراء ١٨ - ٣١ ).

<sup>(</sup>٢) راجع الآيات من سورة الكهف (٣٢- ٤٤).



ثم دعاهم رسول الله-صَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - إلى المباهلة وخرج ومعه على وفاطمة والحسن والحسين فلمارأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها فخافوا ولم يباهلوا. وأنزل في ذلك قول الله: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم مُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

فقالوا للرسول – صَمَّالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : دعنا يا أبا القاسم ننظر في أمرنا ثم نأتيك بها تريد أن تفعل فيها دعوتنا إليه فا نصر فوا و خلواباً نفسهم فأتوا رسول الله – صَمَّالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك. ونرجع عن ديننا ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضاء وصالح النبي – صَمَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – على ألف حلة وعلى أن يضيفوا رسول الله – صَمَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وجعل لهم ذمة الله وعهده ألا يفتنوا عن دينهم ولا يعشروا وشرط عليهم ألا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به وبعث معهم أبا عبيدة...)(١).

# ٧-حواره - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي الوليد عتبه بن ربيعت:

مبعوث قريش إلى رسول الله -صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وذلك ما رأوه حلاً للمشكلة في نظرهم فيقول عتبة: يا بن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة (٢) في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرضُ عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال له - صَالَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: (قل يا أبا لوليد أسمع) قال: يا بن أخي إن كنت إنها تريد به شرفاً سو دناك علينا حتى نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا وأن كنت تريد مالاً جمعنا لك من

<sup>(</sup>١) هذا الحبيب يامحب (١٣٣ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) السطة: الشرف.

**-**...

أمو الناحتى تكون أكثرنا مالاً وإن كان هذا الذي يأتيك رأياً تراه لاتستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أمو الناحتى نبرئك منه فإنه ربها غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه وفرغ عتبة من كلامه فقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : (أقد فرغت يا أبا الوليد؟)، قال: نعم قال: (فا اسمع مني) فقرء عليه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - من أول سورة فصلت إلى قول الله: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلُ أَنَذَرُ ثُكُم مَعِقَةً مِثْلُ صَعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ سُورة فصلت إلى قول الله: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَوْضَع يده على فم رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم سُورة يقول: أنشدك الله والرحم وذلك مخافة أن يقع النذير وقام إلى القوم فقال ما قال) (۱۱).

## ٣-حوار جعفر - رَضَالِتَهُ عَنهُ - لنجاشي الحبشة - رَضَالِتَهُ عَنهُ - :

فإنه حين وصل وفد قريش موقرًا بالهدايا إلى النجاشي وأعيان رجال الحكم وذلك لكي يظفروابمقصدهم ويحققواهدفهم وهوتسليم النجاشي المهاجرين من الصحابة الميامين إلى وفد قريش قال النجاشي: (لاوالله لا أسلم قومًا جاوروني وزيروابلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عها ذكرلي هنا يدرك مدى تعقل النجاشي وتثبته وحسن سياسته وعظم جواره وحواره فأرسل النجاشي إلى المهاجرين أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فحضرواوهم مجمعون على أن يقولوا الحق سواء سره أوأساءه وكان المتكلم عنهم جعفر ويَوَيَّلِكُهُ وقال لهم النجاشي:ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟، فقال جعفر ويَوَيَّلِكُهُ أَنهُ الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيئ الجوارويأكل المقوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته فدعانا لتوحيد الله وأن لانشرك به شيئًا ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأدآء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجواروالكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٢/ ٦٦-٦٧) الرحيق المختوم (ص٩٤-٩٥).



والصيام وعدد عليه أمور الإسلام فآمنا به وصدقناه وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما مأحل لنا فتعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنوناعن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان فلهاقهرونا وحالوا بينناوبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك وهنا نطق الملك وقال: هل معك مما جاء به عن الله شيئ؟ ، قال :نعم فقرأ عليه قرآنا فبكى النجاشي وبكى أساقفته وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة وقال لرجلي الوفد: انطلقا والله لا أسلمهم إليكها أبدًا.

فلم خرجا قال عمروبن العاص: والله لآتينه غدا بها يبيد خضراءهم فقال له عبد الله بن أبي أمية: لاتفعل فإن لهم أرحامًا وكان عبد الله أتقى من عمرووهما وفدا قريش إلى النجاشي فلها كانالغد أتينا النجاشي وقال له عمر: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولاً عظيها فأرسل النجاشي إليهم فجاءوا فسألهم عن قولهم في المسيح فقال جعفر: نقول الذي جاءنا به نبينا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود فنخرت (۱) بطارقته فقال لهم: وإن نخرتم فقال لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم آمنون ما أحب أن لي جبلاً من ذهب وإنني آذيت رجلاً منكم ورد هدية قريش وقال: ما أخذ الله الرشوة (۲) مني حتى أخذها منكم ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه وأقام المسلمون بخير دار وأحسن جوار .(۲)

ومن هذه المقطوعة تبين لنا مدى أهمية الحوار في الإسلام وأنه مما ينبغي أن ينتبه له ولي الأمر في سياسته مع رعيته.

## ٤-حوار هرقل عظيم الروم الأبي سفيان بن حرب:

وذلك حين وصل إليه كتاب رسو لالله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال هرقل: أيكم أقرب

<sup>(</sup>١) يقال: نخر إذا رفع صوته بخيشومه.

<sup>(</sup>۲) يريد حين رد الله عليه ملكه .

<sup>(</sup>٣) هذا الحبيب يا محب (ص٨٤).

نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟، فقال أبو سفيان:أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه ، فقال:قل لهم: إني سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه ، قال أبوسفيان : وايم الله لو لا أن يؤثر علي الكذب لكذبت ، ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم؟قال : قلت: هو فينا ذو حسب . قال : فهل كان من آبائه ملك؟،قال: قلت : لا ، قال:أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟، قال:قلت: بل ضعفاؤهم، قال: يزيدون أو ينقصون؟، قال : قلت بل يزيدون.قال:هل يرتدأحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟، قال:قلت: لا. قال:فهل قاتلتموه؟، قال:قلت: نعم.قال:فكيف كان قتالكم إياه؟،قال:قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجال يصيب منا ونصيب منه.قال:فهل يغدر؟قال:قلت : لاونحن في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها ، قال : والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة.قال:فهل قال هذا القول أحد قبله؟، قلل بها يأمركم؟، قال قلت:يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف .قال :إن يك ما تقول حقًا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم ، ولو أعلم أنني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي....)(۱).

## ٥-حوار عبد الله بن عباس-رَضَالِتَهُ عَنْهَا- للخوارج:

دخل عبدالله بن عباس على الخوارج وسلم قائلا: السلام عليكم فقالوا: مرحبًا بك يابن عباس ما جاء بك؟ ، قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نزل الوحي وهم أعلم بتأويله قال بعضهم: لا تحدثوه وقال بعضهم: لنحدثنه قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وختنيه وأول من آمن به؟ وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا: ثلاثا. قلت : ما هن؟ قالوا: أو لهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال تعالى ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يللَّهُ ﴾ [الأنعام ٥٧] ، قال:

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري برقم (٤٥٥٣)

قلت : وماذا؟ ، قالوا:قاتل ولم يسبى ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم ولئن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم.قال:قلت :وماذا؟ ، قالوا محا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين .قال:قلت : أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله المحكم وحدثتكم عن سنة رسول الله-صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهَ -

ما لاتنكرون أترجعون؟، قالوا :نعم.قال:قلت :أما قولكم أنه حكم الرجال في دين الله ؟، فلأن الله يقول : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ مِّثُلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عِذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة :٩٥] ؟، وقال في المرأة وزوجها : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٥] أنشد كم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم قال: أخرجت من هذه؟، قالوا اللهم نعم. قال وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ماتستحلون من غيرها فقد كفرتم وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله يقول: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌّ وَأَزْوَكُمُهُ أُمَّ هَانَهُم ۗ ﴾ [الأحزاب ٦]، وأنتم مترددون بين ضلالتين فاختارواأيهما شئتم أخرجت من هذه؟، قالوا اللهم نعم. قال: وأما قولكم: أنه محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله-صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهَ -دعا قريشايوم الحديبية على أن يكتب بينهم كتابافقال:اكتب هذا ما قضى عليه محمدا رسول الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وقاتلناك ولكن اكتب محمدا بن عبد الله فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب يا علي: (محمد بن عبد الله) ورسول الله كان أفضل من على أخرجت من هذه ؟، قالوا: اللهم نعم فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرين والأنصار)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وحسن إسناده الإمام الوادعي كما في الصحيح المسند.

فانظر -رحمك الله كيف أثر الحوار الهادف العميق في مثل هذه الرؤوس اليابسة في مجلس واحد لم يستغرق دقائق حتى رجع منهم ألفان إلى مذهب السلف وكيف أفلح الحوار فيها لم تفلح الحروب الطاحنة فيه والخوارج كها هو معروف من أكثر الناس ضراوة وقوة في الحروب وتاريخ السلف طافح بالآيات والنذر في هذا الباب . فحري با العلهاء والأمراء أن يحرصوا على تفعيل هذا الخلق الجميل مع عامة الناس بها يحقق المصلحة الدينية والدنيوية للمسلمين ويدرء عنهم المفسدة .

وجميل بالمحاور أن يتحلى بآداب الحوار كالقول الحسن وحسن الإستماع والبيان وتقويم اللسان وأن يعلم أصول الحوار كالتجرد والعلم والإقرار بالخلاف وتحسين الهدف وتحديد الهدف وحسن الفهم ونحو ذلك وأن يشتمل على صفات المحاور الناجح كالصبر وبسط الوجه والتواضع والرحمة والصدق والحلم والمداراة والهدوء إذ الصوت الهادئ المعتدل هو الأدخل في النفوس والأنفذ إلى الأعماق والأحفظ لجلال الكلمة ووقار المتكلم وصاحبه يعكس عقلاً متزناً وفكراً منتظاً وحجة وموضوعية بخلاف الصياح والزعاق فإنه رعونة وإيذاء ودليل على ضعف حجة صاحبه وعدم الثقة با النفس والإطمئنان إلى صدق الحديث بالإضافة إلى قلة أدب صاحبه مع الله ومع الناس وفي القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ أَنكرَ ٱلْأَصَوَتِ لَصَوْتَ ٱلْحَمِيرِ ﴾ والقان: ١٩] فلو كان في رفع الصوت فائدة أو مصلحة لما أختص الحمار بذلك الذي علمت خسته وبلادته .

**تنبيه:** وعلى طريق الحوار تنبيه مهم ذكره العلامة محمد بن صالح العثيمين- رَحْمَهُ اللهُ-قائلاً:

(فالحاصل أن أقول: طالب العلم ينبغي له أن يعلم الأحكام بأدلتها السمعية والعقلية وهذا من تمام العلم وإذا نظرنا إلى كلام الأجلاء من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما ، عرفنا كيف كانوا يحرصون على أن يستنبطوا العلل والحكم الموجبة للأحكام ولكني أقول: لا نستعمل الحكمة والعلة



مطلقاً فالأولى مع العوام أن نربطهم بالأوامر الشرعية فنقول : هذا أمر الله ورسوله وهذا يريده الله ورسوله حتى نستسلم. أما المعاند أو الذي يدعى الثقافة فله شأن آخر فأحياناً تجلس مجلساً فيه مثقف يرى نفسه عظيهاً لأن معه شهادات كذا وكذا أو شيء من هذا فيدعى أنه مثقف ثم يورد عليك الشبهات فإذا لم يكن عندك أدلة تدحض بها شبهاته فربها تتوقف وانقطعت وحتى لو قلت :قال الله وقال رسوله كذا يقول لك حسناً الله ورسوله لا يقولون إلا شيئا له حكمة فما الحكمة ؟ .

فقد لا تجد جوباً! فلو كان عامياً وقلت له: أمر الله ورسوله كذا ألست مؤمنا؟، يقول :بلى أنا مؤمن. فنقول :إن الله عَزَّقَجَلَّ قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب٣٦] ، فينتهي ولكن أحياناً مثل هذا المثقف يحرجك ولذلك حينها أقول لكم أربطوا الأشياء بالأوامر الشرعية أقول لكم: اعرفوا كذلك العلل العقلية وأجمعوا بينهما حتى تكونوا صالحين لهؤ لاء وهؤ لاء)(١).

وقال-رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: (وعلى كل حال: فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى حاله إن رأى من نفسه قوة وقدرة في العلم والإقناع والحجة فليفعل ويجيب هذا الرجل لأن بعض الناس يكون عنده شيء من العلم وقوة في الإقناع وبلاغة وفصاحة ويأتي لطلبة علم أكثر منه علماً ثم يتكلم ويجادل فإذا هم عنده كأنهم (دجاج عند هر) لا يجيبون بشيءمع أنهم أعلم منه)(٢).

خلاصة ما سبق : أن الحوار فن له أصوله وآدابه وشمائل صاحبه فمتى توافرت تلك الأصول والآداب واشتملت تلك الشمائل كان النجاح ومن فاته جزء منها فاته جزء من النجاح وربم فاته النجاح كله فالحوار وسيلة مهمة من وسائل الدعوة إلى الله وطريق آمن لدحض الشبهات وحل الإشكال وانقشاع

<sup>(</sup>١) شرح الأصول من علم الأصول (ص٤٣٢-٤٣٣) (٢) المرجع نفسه (ص٥٠٧)

--**-**

الظلام وسبيل للألفة والإخاء بين عموم الناس وبين الراعي ورعيته وبين العالم وطلابه وبالتالي يهنأ الناس بعيش كريم في ظل حوار هادف هادئ.

# التنبيه السابع: الإستماع لأطراف الخصومة:

مما ينبغي على الإمام أو القاضي ونحوهما أن يسمعا لأطراف الخصومة حتى يكون قضاؤهما عدلاً وأصل ذلك في القرآن والشُّنَة فأما من القرآن: فقد عتب الله على نبيه داود - عَلَيْهِ السَّلَمُ - حين سمع لطرف ثم حكم مباشرة دون أن يسمع للآخر وذلك قول الله: ﴿ وَهَلُ أَتَنكَ نَبُوا الْمُحَمِّمِ إِذْ تَسَوَرُوا الْمِحْرَابِ (١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى داوُد وذلك قول الله: ﴿ وَهَلُ أَتَنكَ نَبُوا الْمُحَمِّمِ إِذْ تَسَوَرُوا الْمِحْرَابِ (١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى داوُد وفلا فَهُ فَوَل الله عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عن داود - عَلَيهِ السَّلَمُ وَحَرَّ رَاكِعاً وَأَنكُ وَلَى الله عن داود - عَلَيهِ السَّلَمُ وَحَرَّ رَاكِعاً وَأَنكُ الله عن داود - عَلَيهِ السَّلَمُ وَحَرَّ رَاكِعاً وَأَنكُ الله عن داود - عَلَيهِ السَّلَمُ وَحَرَّ رَاكِعاً وَأَنكُ الله عن داود - عَلَيهِ السَّلَمُ وَحَرَّ رَاكِعاً وَأَنكُ الله عن داود - عَلَيهِ السَّلَمُ وَلَه : ﴿ لَقَدُ ظُلْمَكَ ﴾ .

قال النحاس: ويقال: أن خطيئة داود -عَلَيْهِ السَّكَمُ - هو قوله: ﴿ لَقَدُ ظَلَمُكَ ﴾ لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت فربها كان صاحب النعجة الواحدة هو الظالم)(١).

وأما دلالة السُّنَّة: فعن علي - رَضَالِللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي: فها زلت قاضياً بعد) (٢).

فالحديث دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولاً ثم يسمع جواب المدعى عليه ولا يجوز له الحكم قبل جواب الآخر ومن أحسن ما ورد عن السلف في آداب القاضي كتاب عمر بن الخطاب - رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ - الذي كتبه إلى

<sup>(</sup>١) زبدة التفسير.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس.



أبي موسى وفيه: (فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقضي إذا فهمت وامض إذا قضيت فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على المدعى واليمين على من أنكر...)(١).

# التنبيه الثامن:البت في الأمور:

سبق ذكره في واجبات الوالي المسلم الواجب الخامس.

## التنبيه التاسع :الإحتراس بسوء الظن.

الأصل في المسلم أن يُحسن الظن بأخيه المسلم دل على هذا الأصل الكتاب والسُّنَّة الصحيحة فأما دلالة الكتاب: ﴿ يَتَأَيَّمُا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّا اللَّهُ ﴾ [الحجرات:١٢].

وقال الله - تَبَارَكَوَتَعَالَى - : ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ عِلْمٍ ۗ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِ شَيْئًا اللَّهِ ﴾ [النجم: ٢٨] .

وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ اللهِ ١٢٠] .

والتعبير عن عامة أهل الإيهان بلفظ ﴿ بِأَنفُسِمٍ ﴾ في الآية الكريمة فيه دلالة بأن المسلمين جميعهم مهما اختلفت أنسابهم وتباعدت أقطارهم جسد واحد (إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد با السهر والحمى)(٢).

والوقوع في آحادهم وقوع في أجمعهم وحسن الظن بهم أصل أصيل والعدول عنه إلى نقيضه عارض.

وأما دلالة السُّنَّة: فقد جاء في الصحيحين عن النبي-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (إياكم

<sup>(</sup>١) رسالة إلى القضاة (ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

والظن فإن الظن أكذب الحديث) (١).

وعن عبد الله بن عمر - رَضَّالِلَهُ عَنْهُا - قال : رأيت النبي - صَاَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم - يطوف بالكعبة ويقول: (ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً) (٢٠). وجاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة - رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ - مر فوعاً: (حُسن الظن من حُسن العبادة) (٣).

وفي عمرة الحديبية أثناء سيره - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الطريق مع أصحابه الكرام فجأة بركت ناقة رسول الله به فقال الناس: خلأت (٤) القصواء (٥) فقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما خلأت القصواء وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل)(٢).

قال بكر بن عبد الله أبو زيد - رَحَمَهُ ألله أبو زيد عبد الله أبو زيد الأحل الأحل النبي - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملاً ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله)(٧).

ومع ذا فقد يسوغ للمسلم الخروج عن هذا الأصل (حسن الظن) إلى نقيضه (سوء الظن) لعارض ما إحتراساً لدينه أو لنفسه أو لأمته .

قال عمر - رَضَالِتَهُ عَنهُ - : (احترسوا من الناس بسوء الظن)(^).

وعمر - رَضَالِنَّهُ عَنْهُ - هو الذي قال فيه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله جعل الحق على

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد .

<sup>(</sup>٤) خلأت: بركت وتمادت على عدم القيام .

<sup>(</sup>٥) القصواء: أسم ناقة رسول الله- صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٧) حرمة أهل العلم (ص٣٧٥).

<sup>(</sup>٨) السياسة الشرعية (ص١١٣).



# لسان عمر وقلبه)(۱).

وقال أبو عمر ابن عبد البر - رَحَمَهُ اللهُ-: (لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه) (٢). وقال أبو حازم - رَحَمَهُ اللهُ-: (العقل التجارب والحزم سوء الظن) (٣).

قلت : أما أهل الأهواء والبدع بالميزان الشرعي لا بميزان الغلاة فالإحتراس منهم بسوء الظن عين الحكمة والصواب والحزم والسداد .

قال ابن عثيمين - رَحِمَهُ أللَّهُ -: (...لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل لإساءة الظن فهنا لا حرج أن تسيئ الظن من أجل أن تحترس منه لأنك لو أحسنت الظن به لأفضت إليه كل ما في صدرك ولكن ليس الأمر كذلك)(٤).

وقال - رَحْمَهُ اللهُ-: (فالواجب إحسان الظن بمن ظاهره العدالة أما من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في نفسك سوء الظن به لكن مع ذلك عليك أن تتحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم...)(٥).

وخلاصة ما مر ذكره: أن حسن الظن خلق جميل به تنشرح الصدر وتزول الوساوس والأوهام يجب أن يسود في المجتمع المسلم وهو أصل لا يجوز العدول عنه إلا لعارض ما وذلك من باب الإحتراس وهو في حق إمام المسلمين الأعلى أو من دونه من الأئمة آكد حتى لايؤتى الإسلام وأهله من قبلهم.

أما أهل الأهواء والبدع ومن ظاهرهم غير العدالة فالإحتراس منهم بسوء الظن آكد وأوجب . - والله أعلم وعلمه أكمل وأتم -.

#### التنبيه العاشر: الاستخلاف:

الوالي الرشيد والناجح هو من يستنيب ويستخلف في مهمات الأمور الأكفاء

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وغيره .

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (١ / ٥٤).

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) شرح حلية طالب العلم (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٥) شرح حلية طالب العلم (ص٢٣٤).

--**--**

وكذلك حينها يشعر بدنو أجله وذلك إن اقتضت المصلحة الشرعية ذلك كأن يخشى الفتنة بين الناس في الولاية فيعهد بها إلى معين أو معينين بالعبارة كها فعل الصديق حين عهد بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب أو بالإشارة كها أشار عمر بن الخطاب - رَضِيَليَّهُ عَنْهُ - إلى أصحاب الشورى وهو الذي قال: (إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني (يعني: أبا بكر) وإن أترك فقد ترك من هو خير منه (يعني: رسول الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًة - ) ثم قال: لا أتحملها حيا وميتاً (١٠).

وفي البخاري من حديث عائشة - رَضَّالِلَهُ عَنْهَا - أَن النبي - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (... لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو: يدفع الله ويأبى المؤمنون) (٢).

وعن جبير بن مطعم - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - قال: أتت أمرأة النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكلمته في شيئ فأمرها أن ترجع إليه قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر) (٣).

#### التنبيه الحادي عشر؛ فقه الواقع؛

مفهوم فقه الواقع :علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة من العوامل المؤثرة في المجتمعات والقوى المهيمنة على الدول والأفكار الموجهة لزعزعة العقيدة والسبل المشروعة لحماية الأمة ورقيها في الحاضر والمستقبل.

وهذا الفقه ليس بالمحدث الجديد بل هو فقه قديم تليد دل عليه القرآن والسُّنَة والصحيحة ومشاهد السيرة والتاريخ.

فأما دلالة القرآن فقد قال الكريم الرحمن : ﴿ وَكَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ ﴾ [الأنعام: ٥٥] .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري



وكان القرآن يتنزل بحسب الأحداث والوقائع ويفضح المنافقين وغيرهم من أعداء المسلمين، فمن أسهاء سورة التوبة (الفاضحة) لأنها فضحت المنافقين ومثلها سورة الأحزاب والمنافقين وهكذا سورة البقرة فضحت أهل الكتاب ومثلها سورة الحشر وغيرهما.

# وأما دلالت السُّنَّة ومشاهد السيرة النبوية فكثير منها:

١-عبادته -صَّلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لربه في البيت الحرام وطوافه حولها مع أن حولها ثلاثمائة وستون صنها تعبد من دون الله فلم يتعرض لها بسوء حتى جاء الزمن المناسب لتحطيمها وذلك عام الفتح السُّنَّة الثامنة من الهجرة .وهذا التعامل آية الفقه والحكمة .

٢-إذنه- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة وذلك في السَنة الخامسة من البعثة بسبب شدة أذى قريش لهم وعدم قدرته - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على حمايتهم فقال لهم: (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه)(١).

فاختياره - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأرض الحبشة دون غيرها موطنا لهجرة أصحابه وتعليله بأن ملكها عادل خير دليل على كهال فقهه لواقعه ومعرفته لمن حوله من الملوك والأمراء.

٣-هجرته -صَّلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى يثرب في السُّنَّة الرابعة عشرة من البعثة واتخاذ كافة الأسباب الحسية والمعنوية التي تضمن نجاح هجرته يدل دلالة شافية على سياسة عميقة وفقه لا يدرك غوره.

فقهه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأكمل في ترتيب سير معركة أحد كاختياره مكان المعركة وزمانها و تنظيم الجيش إلى كتائب على الميمنة والميسرة والأمام والرماة على الجبل (١) انظر سيرة ابن هشام (١/ ١٥٢) وفي السلسلة الصحيحة للألباني برقم (٣١٩٠) بلفظ: (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنه أحدوهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه).

يحمون الظهور وعلى كل كتيبة قائد وهو القائد الأعلى - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإرساله بعد نهاية المعركة لعلي - رَضِّاللَهُ عَنهُ - يتتبع آثار الغزاة للتعرف على وجهتهم إلى المدينة أو إلى مكة ليتحرك حسب ما يتطلبه الموقف.

٥-تنوع عبارات كتبه-صَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بحسب مقام وحال من كتب إليهم وهذا عين الفقه والحكمة التي هو أستاذها -صَّالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بلا منازع قال تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

تعامله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكيم وفقهه الرشيد مع ابن أبي القائل، كما حكى الله - تعالى - عنه: ﴿ لَمِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى الْمَدِينَ قِلْكُ خُرِجَ الْأَعَنَّ مِنْهَا الْأَذَلُ ۚ ﴾ [المنافقون: ٨]. وبلغ ذلك القول رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال عمر - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - : يا رسول الله مر به عباد بن بشر فيقتله فقال - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (دعه لايتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)(١).

إنه وربي - آية الفقه وكماله يؤكد ذلك: أن قوم ابن أبي لما بلغهم مقالته النكراء أصبحوا يعتبوه ويعنفوه ويتوعدوه فقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمر: (كيف ترى ذلك يا عمر؟!، أما والله لو قتلته يوم أمرتني لأرعدت له آناف ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته)، فقال عمر - رَضَالِيَهُ عَنْهُ -: (أمر رسول الله أعظم بركة من أمرى)(٢).

إخباره - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - بها هم عليه أهل اليمن وذلك حين أرسل إليهم معاذاً - رَضَوْلِلَهُ عَنهُ - معلها وذلك بقوله له: (إنك ستأتي قوما أهل كتاب ...)(٣).

فهذاالإخبار دليل فقهه بمن حوله ثم قال له: (فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوالك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٨٤) وانظر البداية والنهاية (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية(٢/ ١٨ ٥) سيرة ابن هشام(٣/ ١٦٦) تفسير االطبراني لسورة المنافقين الآية «٨».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.



الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)(١٠).

فهذه الوصايا الثمينة آية الحكمة ورأس الفقه والبصيرة بالمدعوين ولقد نال هذا الفقه المبارك حظه وحقه ومستحقه من العناية والرعاية من علماء السلف والخلف فهذا سيدنا عمر - رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ - يقول: (لست بالخب(٢)ولا الخب يخدعني).

وهذاالإمام أحمد-رَحَمَهُ اللَّهُ-تعامل بفقه عال ورفيع في فتنة القول بخلق القرآن لمن تأمل.

وهذا شيخ الإسلام-رَحَمَّهُ اللَّهُ-قمع أهل الأهواء والبدع بالحجة الدامغة في الوقت الذي استعان بهم على حرب التتار.

مما سبق بيانه تبين لنابجلاء أهمية دراسة هذاالفقه وأن علماء الإسلام من السلف والخلف كانوا ولازالوا يولونه اهتمامهم.

ولا يصح بحال أن يفرق بين فقهاء الواقع وفقهاء الشريعة كما يظن بعض المتعالمين من الحركيين والعقلانيين بل إن فصل القول في هذه المسألة أن من لم يفقه شريعة ربه من المحال أن يفقه واقعه.

ومن الخطأ المحض أن يظن البعض أن فقه الواقع يعني تتبع الأخبار وحشدها وإذاعتها وتحليلها فحسب بل لابدمن البحث عن أسبابها ومظاهرها وعلاجها بالطريقة الشرعية التي تضمن ثهارها-بإذن ربها-.

فهذا رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أشيع خبر مقتل عثمان - رَضَّالِلَهُ عَنهُ - لم يسأل كيف قتل ؟ وأين قتل ؟ ومن قتله ؟ وسبب قتله ؟ لمجرد أن يحشد تفاصيل الخبرثم يذيعه كما هو حاصل اليوم من أدعياء السياسة والواقع (تحاليل وأخبار) - ليس إلا - ولم يفصلوا في قضية.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) الخب: الغادر الغاش.

بل إن رسول الله-صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم - دعا للبيعة وتمت بيعة الرضوان وشعرت قريش بالخطر فأرسلوا مبعوثهم للصلح وتم الصلح المعروف بصلح الحديبية هذا هو الفقه النبوي للواقع ولايصح أيضًا أن تذبح الشريعة الإسلامية بسكين التأقلم والتكيف والتهاشي مع الواقع ومسايرة أحداثه ، فهذه دعوة خطيرة يقوم بترويجها أولئك المعدومين الإنهزاميين فيقدمون التنازلات تلو التنازلات أمام الأعداء، وبهذه الفتاوى الهابطة الساقطة ذبح الإسلام فلا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا.

# هـذا هـو الحـق ليس بـه خفاء فدعني من بنيات الطريق

خلافاً للإنهزامين المعدومين والمشؤومين الساقطين الذين جعلوا من الواقع دليلاً متبوعاً ومن الكتاب والسُّنَّة تابعاً فبدلاً من أن يرفعوا من الواقع الإنهزامي إلى الدليل الرفيع(الكتاب والسُّنَّة) فينهضوا بالأمة إلى أمة قائدة وسائدة حولوا المعادلة المستقيمة إلى أن أسقطوا النصوص الشرعية وجهدوا في إخضاعها للواقع الإنهزامي المر ومن قبل هؤلاء أتي الإسلام وأهله.

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين-رَحَمَهُ اللهُ-فإن قال قائل :هذا الدين الإسلامي شامل مرن عام صالح لكل زمان ومكان فهذا صحيح لكنا لسنا نقول :إنه خاضع لكل زمان ومكان فالذي يريد أن يحكم العادة على الشرع ليس ذاهبا إلى



أن الدين أو الإسلام صالح لكل زمان ومكان بل هو ذاهب إلى أن الدين خاضع لكل زمان ومكان وهذا خطر ولم يفهمه من فهمه من الناس وظنوا أن معنى ذلك: أن الدين خاضع لم تقتضيه الأزمنة والأمكنة وعادات الناس ثم يصيح بك بأعلى صوته يفتح فاه من أنفه إلى لحيته ويقول:الدين صالح لكل زمان ومكان فهاذا نقول؟أقول نعم هو صالح ولكن ليس بالمعنى إنه خاضع فا عمل بالدين وانظر هل ينافي المصالح أم لا؟فإن الدين لاينافي المصالح؟)اهـ(١).

وفي الختام: نقول: إن من كمال السياسة العادلة والولاية الصالحة أن يتنبه إمام المسلمين لما يدور حوله من المؤمرات والمكايدات من قبل أعداء الإسلام وأدعيائه ويتعامل معها بحكمة بالغة بما يحقق المصلحة الدينية والدنيوية لرعيته ويدرء عنهم المفسدة.

ومن فقه الواقع: فقه تفاوت الأمصار والأعصار، فالأمر يختلف من مصر إلى مصر ومن عصر إلى عصر.

ومن فقه الواقع: فقه تفاوت امراء البلدان ليناً وشدةً قرباً وبعداً من الإسلام وأهله.

ومن فقه الواقع: فقه أن يدرك الوالي حجمه وحجم بلده وعسكره وصنعته وقوته وضعفه ونحو ذلك ثم لا يقدم على أمرلا سيم القضايا المصيرية إلا بعد دراسة كافية متأنية من قبل أهل العلم والخبرة وذوي الرأي والتجربة وبعد ذلك يدرك المصير ويستبين المسير ومن السفه والحماقة بمكان من لم يحسب للعواقب وينظر إلى المآلات بعمق وحذاقة وأحمق منه من به عجلة وخفة وتجره عاطفته وحبه للترؤس والتصدر فيجنى على نفسه ودينه وأمته .

## التنبيه الثاني عشر:سنة الجوار:

الجوار سُنَّة حسنة عند العرب وهو ما يعرف اليوم باللجوء السياسي ومن

<sup>(</sup>۱) الأصول من علم الأصول (ص ٢٥١–٣٥٢).

السياسة الحسنة أن يتنبه ولي الأمر لهذه السُّنَّة الحسنة بما لايتنافي مع ديننا الحنيف.

ومعلوم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم والمرأة في الجوار كالرجل ففي الصحيحين أن أم هانئ بنت أبي طالب - رَضَالِللَهُ عَنها- تقول: ذهبت إلى رسول الله-صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت: فسلمت عليه فقال: (من هذه؟) فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: (مرحباً بأم هانئ) فلها فرغ من غسله قام فصلى ثهاني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد فلها انصر ف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال -صَالِللَهُ وَسَلَم الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال -صَالِللَه وَالله وَالله أجرنا من أجرت يا أم هانئ) قالت أم هانئ: وذاك ضحى) (۱۰).

وهذه زينب بنت رسول الله - صَالَّلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أجارت زوجها أبي العاص بن الربيع وكان مشركاً وصرخت من صفة النساء: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع فأقبل - صَالَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - على الناس وقال: (أيها الناس قد سمعتم ماسمعت؟ قالوا: نعم قال: (أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيئ من ذلك حتى سمعت ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم) (٢).

وفي مسند أحمد وغيره قوله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (المؤمنون تتكافأ (٣) دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم وألا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) تتكافأ أي:تتساوي وتتعادل .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٢٠٧).





# الباب الخامس محاذير الوالي المسلم

المحذور الأول: الظلم:

كما أنه يجب على إمام المسلمين أن يتوخى العدل ويحكم به ففي المقابل يحرم عليه أن يظلم في دم أو مال أو عرض إذ الظلم من أقبح الذنوب وأفحشها لذا فقد حرمه البارىء - سُبتَكَانَهُ وَتَعَالَك - على نفسه فأفعاله وأحكامه - سُبتَكَانَهُ وَتَعَالَك - دائرة بين العدل والإحسان وجعله سبحانه محرماً بين عباده وتوعد الظالم بعقوبته ووعد المظلوم بنصرته وإجابة دعوته ولو بعد حين.

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر - رَضَوَلِيّلَهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - في النبي عن ربه عَنَّفِعَلَ أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) (١).

وعند مسلم -أيضًا-من حديث جابر بن عبد الله - رَضَالِلَهُ عَنْهُا-أَن رسول الله- صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم -قال: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) (٢).

و في البخاري من حديث ابن عباس - رَضَّالِللهُ عَنْهُا - قال : قال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - لمعاذ بن جبل - رَضَّالِللهُ عَنْهُ -: (... واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) (٣).

ولا ريب أن الظلم محرم بين عموم العباد وإذا كان الظلم صادراً ممن له اليد والقوة والمنعة كان أشد وأنكى وأخزى وأبكى لأنه إن كان صادراً ممن هو مثلك من عامة الناس ورعيتهم ترافعتها إلى الإمام أو القاضى أو نحوهما ليحكها في القضية

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

بينها إن كان صادراً ممن له اليد والمنعة في البلاد فليس بيدك سوى الصبر والإحتساب وشكواه إلى رب العباد هذا لا سواه هو ماأمر به رب الأرباب وارتضاه ذوو الإيهان وألوا الألباب بخلاف ضعاف الدين والعقول الذين يسيرون على منهج يغاير المعقول والمنقول لا يفترون ولا يملون في إيغار الصدور على ولاة الأمور ذلك -وربي-، أصل الفساد والشرور.

ولذلك: فإن على من ولي من أمر الأمة شيئاً أن يتقي الله - تَبَارَكَوَتَعَالَ - فيمن ولاه الله عليهم فلا يسفك دماولا يهتك عرضاً ولا يغصب مالاً وعليه استخراج الحقوق وردها إلى أهلها ففي رد المظالم سلامة من غوائل الفتن ونزول المحن ومكائد الزمن.

# شلاثة فيهن للملك التلف الظلم والإهمال فيه والسرف

وليعلم الظالم أن الله لا يغفل عن مظلمة ولو بمثقال ذرة قال الله: ﴿ وَلَا تَحْسَبُكَ ٱللَّهُ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَخَّصُ فِيهِ اللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَخَّصُ فِيهِ اللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَوَفُهُمْ وَأَقْدَاتُهُمْ هَوَآءٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللل

ومما ورد في بطون كتب التأريخ والسير أن الحجاج بن يوسف أمر برجل إلى السجن ظلما فكتب المظلوم رسالة إلى الحجاج وفيها: لقد مضى من بؤسنا أياما ومضى من نعيمك أياما...وغدا نلتقى عند الله .

# ثم ختم رسالته بأبيات:

إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم يا ظلوم إذ التقينا غدا عند المليك من الظلوم ألا والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هوالظلوم وتوعد الله الظالمين بالعذاب الأليم فقال: ﴿ يُدِّخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ } وَالْظَلِمِينَ



أُعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ إِنَّ ﴾ [الإنسان:٣١].

وقد ورد في السُّنَّة الصحيحة النصوص الكثيرة المحذرة من الظلم والمبينة لبشاعته.

من ذلك: ماجاء في الصحيحين من حديث معقل ابن يسار - رَضَالِللَّهُ عَنهُ -قال: سمعت رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (ما من عبد يستر رعية الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ؛ إلَّا حرم الله عليه الجنة)(١).

وعن عائذ بن عمرو-رَضَالِللَّهُ عَنهُ- أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له:أي بني إني سمعت رسول الله-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ-يقول: (إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم)(٢).

وفي صحيح مسلم أن النبي-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قال: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) (٣).

وليعلم أن الظلم مؤذن بزوال الملك ، ويذر الديار بلاقع .

قال شيخ الإسلام - رَحِمَهُ أُللَهُ -: (إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام ، وذلك أن العدل نظام كل شيئ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت ، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق)(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي(٢٨/ ١٤٦).

## المحذور الثاني:الكبر:

قال-صَّالَّلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (الكبر بطر الحق وغمط الناس)(١).

علم من كلام سيد البشر أن الكبر يكون في دفع الحق أواحتقار الخلق وهما معاً. وهذه صفة أسافل الناس وأراذلهم بينها كبار الناس وشر فائهم وعقلائهم يدنون من الخلق ويتواضعون للحق.

قال-عَزَّوَجَلَّ-: ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِأَمْوُّمِنِينَ ١٨٨ ﴾ [الحجر: ٨٨].

وقال-أيضًا-: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ اللهِ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ اللهَ لَا يَحِبُ كُلَّ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

وقال-أيضًا-: ﴿ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَابِرِينَ ١٠٠ ﴾ [النحل: ٢٣].

ومن هذا الداء الدفين حذر النبي الكريم-عليه أفضل الصلاة والتسليم- فقال: (ألا أخبر كم بأهل النار؛ كل عتل<sup>(٢)</sup>جواظ<sup>(٣)</sup> مستكبر)<sup>(٤)</sup>.

وقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) قالوا: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن فقال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله جميل يحب الجمال ، والكبر بطر الحق (٥) وغمط (٢) الناس) (٧).

تبين مما سبق أن الكبر خُلق ذميم ومحرم يحمل صاحبه على جحود الحق ورده وإن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) العتل: الشديد من كل شيئ يقال: رجل عتل: جاف غليظ.

<sup>(</sup>٣) الجواظ: المحتال المتعاظم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) أي: رده و دفعه.

<sup>(</sup>٦) غَمَطُ الناس :أي أحتقارهم وازدرؤهم .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم .



خسر نفسه وأهله في الدنيا والآخرة كما يحمله على الترفع على الخلق وإن كانوا عند الله أعظم منه وبذلك يكون بعيداً من الله ومن عباده فلا يرى إلا ممقوتاً مبغوضاً ولا يزيده الكبر إلا سفالاً وصغاراً وإن ظن لفرط جهله وانتكاسه أنه قد حاز بعجبه وكبريائه وخيلائه مصائد الشرف ولبس ثوب العز فإنه واهم. إذ الصواب: أن التواضع مصائد الشرف كما قال مصعب بن عمير - رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ -.

قال ابن القيم - رَحْمَهُ اللهُ - : (وليحذركل الحذرمن طغيان (أنا - ولي - وعندي) فأنا لإبليس ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ ، ولي لفرعون ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ ﴾ ، وعندي لقارون ﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ، عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ . اه. .

وبالتالي: فجدير بكل مسلم عموماً وبمن ولي أمرهم خصوصاً أن يحذر من أن يرتدي رداء الكبر فإنه رداء الرحمن كما في الحديث القدسي: (قال الله عَزَّهَجَلَّ : العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نا زعني بشيئ منها عذبته) (۱).

ولا يزال المتكبر مخفوضاً في الدنيا والآخرة ففي الحديث : (يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيئ من الصغار حتى يدخلون سجناً في جهنم يقال له: بولس فتعلوهم نار الأنيار، ويسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار)(٢).

كما أن التواضع من غير ضعة عين الرفعة كما قال-صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّرَ -: (من تواضع لله رفعه)(٢).

وقال مصعب بن عمير - رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ -: (التواضع مصائد الشرف)(٤).

وقال لقمان الحكيم لابنه: (يا بني تواضع للحق تكون أعقل الناس)(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الآداب المفرد وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) الأخلاق بين الطبع والتطبع (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية (١ / ١٦٨).

قال الشاعر:

# وأحسن أخسلاق المسرء وأتمها تواضعه للناس وهسو رفيع المحذور الثالث:قبول الرشوة والهديت:

ممايسقط من هيبة الوالي ويسقط قدره لدى رعيته أخذه للرشوة وقبوله للهدية التي يعطاهالأجل ولايته وبالتالي تفسد الأمور:

قال شيخ الإسلام-رَحَمَّ الله الله الله الله الناس إنها هو لتعطيل الحد بهال أو جاه وهذا من أكبر الأسباب التي هي فسادأهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركهان والأكراد والفلاحين...وهوسبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم آخر وصارمن جنس اليهود الملعونين وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل سميت به الرشوة لأنهاتلقم المرتشي عن التكلم بالحق كهايلقمه الحجر الطويل كها في الأثر: (إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة)(۱).

وقال - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: (وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل قال أبو سعيد الخدري - رَضَّالِلَهُ عَنهُ -: (هدايا العمال غلول) (٢)، وعن ابن عباس - رَضَّالِلَهُ عَنهُ المراء غلول).

وفي الصحيحن عن أبي حميد الساعدي - رَضَالِللهُ عَنهُ - قال: (استعمل النبي - صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً من الأزديقال له: ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: (هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال النبي - صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ فهلا جلس في بيت أبيه أو

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح رواه أحمد وصححه الألباني برقم (٧٠٢).



بيت أمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال: (اللهم هل بلغت ؟اللهم هل بلغت؟ ثلاثاً)(١).

## المحذور الرابع: المكوس(الضرائب):

المكوس إحدى الطرق والوسائل الواردات خزانة الدولة من غير حل وهي ما تعرف اليوم با(الضرائب)مقابل الرؤوس والدواب والأحمال والعقار ومحلات البيع ونحو ذلك .

وهذه الطريقة غير مأذون بها شرعًا فعلى أئمة المسلمين الحذر من هذه الطريقة المحرمة قال شيخ الإسلام-رَحَمَهُ اللهُ-: (وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفاره أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا مكاس عليه عقوبة المكاسين وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق فإن الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة حتى قال-صَالَّللهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ -: في الغامدية -رَضَالِللهُ عَنها-: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له) (٢).

#### المحذور الخامس: التسعير عند عدم الحاجم:

قال ابن القيم - رَحِمَهُ اللهُ -: (وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل ، فهو جائز بل واجب .

فأما القسم الأول: فمثل ما روى أنس -رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ-قال: غلا السعر على عهد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم(٥١٦٩).

النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - فقالوا: يا رسول الله لو سعرت لنا؟ ، فقال : (إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر ، وإني لأرجوا أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو مال) (١).

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيئ وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها :أكراه بغير حق .

وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلعة من بيعها مع ضرورة الناس إليها بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل والتسعير ها هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به)(٢).

#### المحذور السادس :الحكم أثناء الغضب ونحوه:

مما يجب على القاضي ونحوه ممن يرجع إليه الناس في الخصومات وحل النزاعات أن يجذر الحكم بين اثنين أو أكثر وهو غضبان سواء بذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه وهذا الإنحراف للفكر يضر في استحضاره للحق ويضر أيضًا في قصده الحق والغرض الأصلي للحاكم وغيره:قصد الحق علماً وعملاً وبهذا يجرم القضاء مع الغضب الشديد ونحوه مما يعيق التوصل إلى الحق ومعرفته والحكم به فإذا حصل أن حكم وهو غضبان فإن كان قد أصاب الحق نفذ حكمه وإلا فلا وفي الصحيحين يقول - صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (لا يحكم أحد بين أثنين وهو غضبان) (٣).

ويؤخذ من هذا التعليل :أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده فحكمه حكم الغضب وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حاقنا<sup>(3)</sup> أو

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (٢٦٠)

<sup>(</sup>٣) متفقّ عليه

<sup>(</sup>٤) الحاقن: من احتبس بوله.



···• ( )

حاقبا (١) أو نحو ذلك ، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب .

## المحذورالسابع: محاباة الأقارب والمقربين:

ومن المحذورات في حق الوالي المسلم محاباة الأقارب والمقربين وتقديمهم في العطايا والهبات أو عدم عقوبتهم ما إذا إقترفوا معاص موجبة للحد أو التعزير فإذا حصل أن تهاون الإمام في تنفيذ عقوبة بسبب قربة أو قرابة أو حابا من لا يستحق في أعطية سقطت هيبته وربها انحل أمره، فمن الحزم و العزم لزوم العدل مع البعيد والقريب والبغيض والحبيب بل إن استدعى الأمر مضاعفة العقوبة في حق الأقارب، لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة فعل ولاحرج.

ولذا فإن من النضج السياسي الذي من الله به على نبيه الكريم - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الله وَإِن ربا أن خطب في حجة الوداع وبدأ التنفيذ في أقاربه فقال: (...قضى الله أنه لاربا وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله ،وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب) (٢).

ولما جاءه أسامة بن زيد - رَضَالِكُ عَنْهَا - يشفع في شأن المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده قال قولته النبوية الأمينة الدالة على كهال قوتة وحزمه وعدله: (أتشفع في حد من حدود الله، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنها أهلك الذين من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (٣).

الشاهد قوله: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) فضرب - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - المثل في استعداده لتنفيذ الحد بفلذة كبده وريحانة فؤاده وأحب الناس إلى قلبه فاطمة ابنته سيدة نساء العالمين - رَضَّاللَهُ عَنْهَا-.

ومن هذه السياسة النبوية العادلة اقتبس أصحابه سياستهم فسادوا و قادوا - رَضَالِتَكُعَنْهُ وَ-.

<sup>(</sup>١) الحاقب: من أحتبس غائطه.

<sup>(</sup>۲) سيرة أبن هشام (٤/ ١٣٩)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم

فهذا الفاروق عمر - رَعَوَاللَهُ عَنْهُ - كان إذا نهى الناس عن شيئ جمع أهله وقال: (إني نهيت الناس عن كذا وكذاوإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا وكذا إلا أضعفت عليه العقوبة)، وهذا من باب التعزير يقول: (أضعفت عليه العقوبة) لأن أقارب ولي الأمرإذا فعلوا الشيئ المنهي عنه يفعلونه بسلطة ولي الأمروبجاهه فصاروا يفعلونه لهوى أنفسهم وسلطة ولي الأمروبجاهه أن يضاعف عليهم العقوبة)(١).

ومما يزيد هذا الفقه السياسي لدى هذاالعلم توكيدًا أنه في أيامه الأخيرة بعد أن طعن من قبل العلج الفارسي أبو لؤلؤة المجوسي رأى - رَضَيَلِسُّهُ عَنهُ - أن يكون الأمرمن بعده في ستة نفر ممن مات رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو عنهم راض وهم: عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، ولم يذكر سعيدا بن زيد مع أنه واحد من العشرة المبشرين بالجنة ، وذلك لكونه من قبيلته وختنه فخشي - رَضَيَلسَّهُ عَنهُ - أن يراعى لأجل ذلك فلم يسمه. وقال لأهل الشورى : ( يحضر كم عبد الله يعني ابنه وليس له من الأمر شيئ بل يحضر الشورى ويشير بالنصح ولايولى من الأمر شيئا) (٢) .

وعلى هذاالطريق الرشيد والمسلك السديد سلك عمر بن عبد العزيز - رَحَمَهُ اللّهُ - فقد كان يتوعد أقاربه بمضاعفة العقوبة عليهم ما إذا أقترفوا ذنباً يستحق بسببه التعزير.

ومما روي في ذلك أن آل عمر بن عبد العزيز -رَحَمَهُ اللَّهُ-شكوه إلى عمته فاطمة وكان عمر كثيرًا ما يسمع لها ويدنيها منه فجاءته وأخبرته أن أقاربه يشكون منه منعهم الأعطيات ومضاعفة العقوبات وأنها تخشاهم عليه فرد عليها أنه لا يخشى

<sup>(</sup>١) شرح الأصول من علم الأصول (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٤/ ٥٥ ٢).



سخطهم إن كان في مرضات لله ، ويخشى سخط الله في مرضاته أو نحو ذلك .

وروي أنه دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال وتركتهم عيلة لا شيئ لهم فلو أوصيت بهم فقال عمر وحَمَدُ الله أما قولك أني أفقرت ولدي من هذا المال فواالله ما منعتهم حقاً هو لهم ولم أعطهم ما ليس لهم وأما قولك فلو أوصيت بهم فإن وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، بني أحد رجلين إما رجل فيتقي الله فيجعل له مخرجاً وإما رجلاً مكبٌ على المعاصى فإني لم أكن أقويه على المعاصى)اهـ(١).

# المحذور الثامن :قبول الشفاعة في الحدود:

الشفاعة الحسنة طريق معبد لقلوب الناس ترفع شأنك في قلوبهم وسبب عظيم في توطيد عرى المحبة بين الشافع والمشفوع له وذلك ما دامت شفاعة حسنة من إحقاق حق ونصرة مظلوم وإعانة ضعيف ومشي مع الرجل إلى ذي سلطان لقضاء حاجته ونحو ذلك قال الله: ﴿ مَن يَشَفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ مُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء ٥٥].

وقال-صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء)(٢).

ولقد كان السلف الصالح-رَجَهَهُواللَّهُ-يعدون الشفاعة الحسنة زكاة المروءة فقد كتب الحسن بن سهل كتاب شفاعة فجعل الرجل يشكره فقال الحسن: (ياهذا علام تشكرنا؟ إنا نرى الشفاعة زكاة مروءتنا).

وما أجمل ما قاله الإمام الشافعي - رَحْمَةُ ٱللَّهُ- :

وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها

وضابط الشفاعة الحسنة أن لايكون فيها إضراربأحدولا سلب لحقوق أحدولا تعد على حد من حدود الله ولا تعطيل لحد فالحدود متى وصلت إلى حاكم فلا (١) السياسة الشرعية (ص٩) موار الضمآن (٤/ ٩١).

(٢) رواه الشيخان.

شفاعة فيها لقول النبي-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره)(١).

وقوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأسامة بن زيد - رَضَّالِللَّهُ عَنْهُا - لما شفع في شأن المخزومية التي كانت تستعير المتاع و تجحده: (أتشفع في حد من حدود الله إنهاأهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (٢).

قال شيخ الإسلام-رَحَمَهُ اللهُ-: (ففي هذه القصة عبرة فإن أشرف بيت كانت في قريش بطنان بنو مخزوم وبنو عبد مناف فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى غيرها على قول آخرين وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت وشفع فيها حب رسول الله أسامة غضب رسول الله-صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ -فأنكر دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها من ذلك فقال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت...).

وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيقضى حاجتها) (٣) اهـ.

وفي الحديث: (من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له عليها هدية فقبلها ؛ فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)(٤).

وعن عبد الله بن مسعود - رَضَيَلِيَّهُ عَنهُ - مو قو فاً: (السحت أن يطلب الحاجة للرجل فتقضى له فيهدى إليه هدية فيقبلها) قال العلامة بن عثيمين - رَحَمَهُ أللَّهُ -: (والناس في حدود الله على حد سواء لا يرفع الحد عن أحد لكونه قريباً من السلطان أونحو

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص٥٢-٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في الصحيحة برقم (٣٤٦٥).



ذلك ولهذا كان من فقه عمر - رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ - ومن ورعه ونزاهته أنه إذا نهى الناس عن شيئ جمع أهله وقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا ، وإن الناس ينظرون إليكم

شيئ جمع أهله وقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا ، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ، والله لايبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا إلى أضعفت عليه العقوبة) (١).

## المحذور التاسع:قبول الشائعات:

الشائعات: جمع شائعة والشائعة : الخبر ينتشر و لاتثبت فيه.

ويقال الإشاعة: وهو الخبر ينتشرغير متثبت منه ويترتب عليه سفك دماء وانتهاك أعراض وضياع أموال وانفصام عرى المودة وتنافر للقلوب المؤتلفة.

وبالتالي: فالواجب التثبت من صحة الأخبار قبل الوقوع في الهلاك والمشقة والإثم وإلى هذا الخلق الجميل دعانا ربنا الكريم فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ وَإِلَى هذا الخلق الجميل دعانا ربنا الكريم فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ اللّهِ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿ الحجرات: ٦] بِنَبَإِ فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا فَوَمًا مِجَهَلَةٍ فَنُصِّبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ فَهو فِي حق إمامهم آكد فإذا كان هذا الخلق مطلوب أن يتحلى به عموم المؤمنين فهو في حق إمامهم آكد وأوجب وذلك لأن في قبول إمام المسلمين للشائعات خطر عظيم وبلاء جسيم وتاريخ الأمة حافل بالمشاهد المبكية نتيجة الشائعات المكذوبة.

من ذلك؛ ما تعرضت له أم المؤمنين أم العفاف والطهر عائشة الصديقة بنت الصديق - رَضِّالِلَهُ عَنْهًا - من البلاء وذلك يوم رميت بفاحشة الزنا، وهي من ذلك براء، برأها الله من فوق سبع سهاوات بقرآن يتلى إلى قيام الساعة، في عشر آيات من سورة النور ابتداء من قول الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِنكُرُ لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُم بَلُ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُمْ مَا أَكُسَبَ مِن ٱلْإِثْمَ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْمُ لَهُ وَخَيْرٌ لكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْمٌ الله الله الله عَلَيْمٌ الله الله الله الله الله الله ومكره وما أراده من الفتنة بين الصحابة وتورط بعض الصحابة في نقل هذه الإشاعة حتى كادت تكون فتنة إلا أن الله أبي وممن زلق في هذه الشائعة حسان بن

<sup>(</sup>١) شرح الأصول من علم الأصول (ص٣٣٢).

ومن ذلك: إشاعة مقتل رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ - يوم أحد وكان الذي صرخ بهذه الإشاعة هو الشيطان أزب العقبة حتى وقع في قلوب بعض الأصحاب الوهن وألقى رجال منهم سلاحهم من أيديهم ووقفوا حيارى مدهوشين منهم عمر وطلحة - رَضَالِيّهُ عَنْهُا - .

ومن ذلك؛ إشاعة طلاق النبي-صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النه النفقة حتى أن الصحابة -رَعَوَالِيَهُ عَنْهُ -تكلموا في الأمر وشق ذلك عليهم فعن جابر حَوَلِيلَهُ عَنَهُ -قال: أقبل أبو بكر يستاذن على رسول الله -صَالَّتَهُ عَيْهُ وَسَلَمْ - والناس ببابه جلوس والنبي -صَالَّتَهُ عَيْهُ وَسَلَمْ - جالس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر يستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي -صَالَّتَهُ عَيْهُ وَسَلَمْ - جالس وحوله نساؤه وهو ساكت فقال عمر لأكلمن رسول الله لعله يضحك فقال عمر: يارسول الله لو رأيت ابنة زيد-آنفًا - امرأة عمر سألتني النفقة فوجأت عنقها فضحك النبي -صَالَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ - حتى بدا ناجذاه وقال: (هن حولي يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها وقام عمر إلى حفصة ليضربها كلاهما يقولان: تسألان النبي -صَالَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ - ما ليس عنده فنهاهما -صَالَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ - فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده ، وأنزل الله عَرَقِهَلَ - الخيار لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده ، وأنزل الله عَرَقِهَلَ - الخيار فَاسُرِحُكُنَ سَرَاهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَرَاهُ وَالدّار اللهُ عَرَقِهُ فَإِنّ اللهُ وَلَيْ اللّهُ عَرَاهُ وَاللّه الله وَرَسُولُهُ وَالدّار اللهُ عَرَاهُ فَإِنّ اللهُ وَاللّهُ عَرَاهُ وَالدّار اللهُ عَرَاهُ وَالدّار اللهُ عَرَاهُ وَالدّار اللهُ عَرَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالدّار اللهُ عَرَاهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ومن ذلك: الإشاعة أن رسول الله-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ -مطبوب: فقد روى مسلم

والبهيقي عن ابن عباس- رَعِوَالِللهُ عَنْهُا-قال: (قدم ضاد الأزدي مكة وهو رجل من أزد شنوءة (۱)، وكان يرقي من هذه الربحل لعل الله أن يشفيه على يدي؟، فلقيت يقولون: إن محمدًا مجنون فقال: أين هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي؟، فلقيت محمدًا فقلت: إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهلُم، فقال محمد -صَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله فلا مضل له، عمد حصالله فلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له) ثلاث مرات، فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فيا سمعت مثل هؤلاء الكليات فهلم يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه رسول الله -صَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ - سرية فقال له: (وعلى قومك؟) (فقال: وعلى قومي؟) فبعث النبي -صَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ - سرية فمروا بقوم ضهاد فقال صاحب الجيش للسرية : هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئاً فقال رجل منهم: أصبت منهم مطهرة (۳)، فقال: (ردها عليهم فإنهم قوم ضهاد) (١٠).

ومن ذلك؛ إشاعة الصلح بين قريش ورسول الله-صَالَّةُ عَلَيْوَسَلَمَ-بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة وأنه لم يبق للمسلمين أي أضطهاد من قبل مشركي مكة فقرر المسلمون العودة إلى مكة بعد أن أقاموا في أرض الحبشة شهري شعبان ورمضان من السَنة الخامسة من البعثة النبوية فلما قارب المهاجرون دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطل وأن صلحهم مع رسول الله مجرد إشاعة مكذوبة وأن المشركين ما زالوا على الشرك والكفر وأنهم قد أزدادوا قسوة وشدة على المسلمين فلم يدخلوا إلا في جوار أو في استخفاء ، وأقاموا في مكة بعد عودتهم يتلقون الأذى ويعذبون ويضطهدون كما كانوا قبل هجرتهم وعودتهم، فرأوا لذلك أن يعودوا إلى الحبشة مي العام نفسه (٥).

<sup>(</sup>١) شنوءة:قبيلة بااليمن.

<sup>(</sup>٢) المراد با الريح الجونون ومس الجان.

<sup>(</sup>٣) المطهرة: كل أناء يتطهر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٥) انظر سيرة ابن هشام (٢/ ١٠) البداية والنهاية (٢/ ٩٣) وما بعدها .

فكل الذي حصل كان سببه الإشاعة المكذوبة أن قريشا قد أسلمت.

ومن ذلك: الإشاعة في خلافة عثمان - رَضَّالِللهُ عَنهُ - بأنه عمل على تولية أقاربه وذوي رحمه وأنه عزل كبار الصحابة وكذلك أنه عمل على تقسيم أموال المسلمين في أقاربه وتركه لغيرهم فدخل هذا في قلوب كثير من الناس وافتتن بهذه الإشاعات الكثير ونقموا على عثمان - رَضَّاللهُ عَنهُ - (٢).

ومن ذلك: الإشاعة فيه - رَعَوَاللَهُ عَنهُ - من أنه حمى الحمى وأنه حرق المصاحف وأنه أتم الصلاة وأنه آوى الأحداث وولاهم الولايات لا سيما من كان من أقاربه وذوي رحمه وأنه ترك كبار الصحابة وأعطى بني أمية الأعطيات وقسم فيهم أموال المسلمين وأنه آوى الحكم بن أبي العاص مع أن رسول الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - قد نفاه إلى الطائف وأنه لم يحضر بيعة الرضوان وأنه فر يوم أحد وما حضر بدراً ونحو ذلك من الإشاعات التي تولى كبرها عبد الله بن سبأ فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس وبالتالي: نقموا على عثمان وحاصروه في الدار أربعون صباحاً وقُتل مظلوماً - رَضَيَاللَهُ عَنهُ - .

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٤/ ٢٩١) وما بعدها .



علماً بأن جميع تلك الشبه والإشاعات قد أجاب عنها علي-رَضَالِلَهُ عَنْهُ-وخطب فيها عثمان -رَضَالِلَهُ عَنْهُ-(١).

## المحذور العاشر: موالاة الكفار:

وقال الله: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ الممتحنة : ١٣].

وقال الله: ﴿ ﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

ومن هذه الأدلة وغيرها تبين لنا أن كل رابطة أرضية تتلاشى أمام رابطة الدين ولقد تجسد هذا المعنى عقيدة راسخة ومنهجاً عملياً لدى أصحاب النبي الكريم ومما ورد في هذا أن عبادة بن الصامت - رَضَيْلِتُهُ عَنهُ - وكان مر تبطاً بحلف مع يهود بني قينقاع فقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبراً من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم فكان - رَضَالِلَهُ عَنهُ - معنياً بقول الله: ﴿ إِنّها وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [المائدة: ٥٥].

ويقول الله: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ [المائدة : ٥٦].

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٤/ ٢٩١)وما بعدها.

ولما أطلقهم رسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بشفاعة ابن أبي رأس النفاق وولي الكفار خرج فيهم عبادة بن الصامت-رَضَالِلَلُهُ عَنْهُ-إلى أن وصل بهم ذباباً ثم ساروا وحدهم إلى أذرعات من الشام، ولم يلبثوا إلا قليلاً حتى هلكوا (١).

وفي غزوة الفتح أتى أبو سفيان بن حرب رسول الله-صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم -يريد عقد الصلح معه ، وأول ما وصل المدينة دخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين-رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا- زوج النبي -صَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم -فلها أراد أن يجلس على فراش النبي -صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -فلها أراد أن يجلس على فراش النبي -صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -فقال: (أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ ، فقالت: هو فراش رسول الله -صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -وأنت مشرك نجس؛ فلم أحب أن تجلس عليه، فقال: لقد أصابك بعدي شر) (٢).

وفي غزوة المُريسيع بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي وهو شاب صالح أحد الذين يكتبون الوحي لرسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهً ما كان من أمر أبيه وقولته النكراء: ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ الْأَغَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [المنافقين ٨].

فأتى النبي - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي فإن كنت فاعلاً فمُرني به فأنا أحمل إليك رأسه إني أخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار فأجابه - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قائلاً: (بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا) (٣).

وفي غزوة الفتح زلق حاطب بن أبي بلتعة -رَضَائِلَةُ عَنَهُ-في هذا الباب فعتب الله عليه وذلك في صدر سورة الممتحنة قوله-تعالى-: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَلَيه وذلك في صدر سورة الممتحنة قوله-تعالى-: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدَّ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُحُرِّجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَاءَ مَرْضَاقَ تَشِرُّونَ إِلَيْهِم وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَاءَ مَرْضَاقَ تَشِرُّونَ إِلَيْهِم

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (٣/ ٢٨) البداية والنهاية (٢/ ٣٥٣) هذا الحبيب يا محب (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة أبن هشام (٣/ ١٦٦) وتاريخ الطبري ذكر غزوة بني المصطلق.



بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَاْ أَعُلَمُ بِمَآ أَخْفَيَتُمُ وَمَآ أَعُلَنتُمُّ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۖ ﴾ [الممتحنة ١] .

فدعا-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حاطباً وقال له: (ما حملك على هذا؟) فقال: والله إني لمؤ من بالله ورسوله وما بدلت و لاغيرت ولكن لي بين أظهرهم أهل و ولدوليس لي عشيرة فصا نعتهم على ذلك فقال عمر - رَضَّ لِللهُ عَنْهُ -: دعني يا رسول الله اضرب عنقه فإنه قد نافق فقال -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: أعملوا ما شأتم فقد غفرت لكم) (۱).

مما سبق وغيره تبين لنا حرمة موالاة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين ، وأن من ارتكب ذلك فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام ، وأن رابطة الدين هي أقوى من كل رابطة أرضية ، بل كل رابطة سواها تتلاشى وتنفصم أمامها ، وإذا كان الولاء والبراء في حق عموم المسلمين معتقد واجب فهو في حق أئمتهم أوجب .

. (۱) انظر سيرة ابن هشام(٤/ ٢٢)والحديث في صحيح البخاري.









# الباب السادس أنواع المعاصي وعقوبته

قال ابن القيم-رَحِمَهُ اللَّهُ-: (والمعاصي ثلاثة أنواع نوع فيه حد و لا كفارة فيه كالزنا والسرقة والقذف وهذا يكفى فيه الحد عن الحبس والتعزير.

ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالجهاع في نهار رمضان ووطء المظاهر.

ونوع لا كفارة فيه ولا حد كسرقة مالا قطع فيه ، واليمين الغموس عند أحمد وأبي حنيفة والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك ، فهذا يسوغ فيه التعزير وجوباً عند الأكثرين وجوازاً عند الشافعي...) اهـ(١).

من كلام ابن القيم - رَحْمَهُ أللته - تبين أن العقوبات الشرعية قسمان:

القسم الأول: العقوبات الشرعية المقدرة :وهي ما تسمى بالحدود الشرعية ومعناها: عقوبات مقدرة شرعًا في فعل معصية تردع عن مثلها وتكفر عن صاحبها(٢).

### القسم الثاني: العقوبات الشرعية غير المقدرة :

وإنها ترجع لاجتهاد الحاكم بها يحصل فيه الزجر والردع عن اقتراف مثلها.

أما القسم الأول العقوبات الشرعية المقدرة وتشمل:

أ\_عقوبة القتل.

ب-عقوبة ما أوجب القصاص فيها دون النفس.

ج- عقوبة الحرابة.

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٢٥) با ختصار يسير.

<sup>(</sup>۲) الشرح الممتع (٦/ ١٩٠)

د-عقوبة الردة.

هـ-عقوبة السحر.

و-عقوبة الزنا.

س-عقوبة اللواط.

ل-عقوبة القذف.

ع- عقوبة السرقة.

غ-عقوبة الخمر.

# أولاً ،عقوبة القتل،

وهو على ثلاثة انواع:

١-العمد . ٣-الخطأ . ٣-الخطأ .

#### النوع الأول: القتل العمد

وهو: أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بها يغلب الظن موته به . (۱) هذه أوصاف أربعت لابد من توفرها في القتل العمد :

١ - القصد: احترازاً من الخطأ وعدمالقصد

٢-من يعلمه آدمياً: احترازاً مما لو ظنه ذئباً أو نحوه فرماه

٣-معصوماً:الآدمي المعصوم هو- المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد

٥-يقتله بها يغلب الظن موته به: مثل السلاح القاتل أوالسم أوالحجر الكبير ونحو ذلك .

والقتل العمد أبشع الجرائم وأوحشها قال الله -تعالى- : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُقَامِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ النساء ٩٣].

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.



--**&** 

ويجب فيه القصاص أو الدية المغلظة بإسقاط أحد ورثة المقتول للقصاص ومطالبته للدية أو إسقاطه لحقه من الدية وليس فيه كفارة .

أما وجوب القصاص فقد دل عليها الكتاب والسُّنَّة:

فأما دلالة الكتاب:

فقول الله-تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَيِّ الْخُرُّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ وَاللَّهُ الْفَائِلُ الْمُنْكُ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

وقول الله : ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْمِثْنَ بِٱللَّانِيْ وَٱلْمِثْرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة ٤٥].

وأما دلالت السُّنَّة:

فقوله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى)(١).

ومعنى القصاص: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل أو شبه قال الله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَا أُولِي ﴾ [البقرة ١٧٩] أي حياة لعامة الناس.

قال ابن عثيمين - رَحْمَهُ ٱللهُ -: (وهذه العبارة كها يقول أهل العلم أبلغ من قول العرب: (القتل أنفى للقتل) وليس هذا من مقارنة بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وقول العرب معناه: أننا لو قتلنا انتفى القتل فيها بعد وأما كلام الله فمعناه : حياة الناس) (٢).

وأما الدية: فتكون مغلظة غلظت من ثلاثة أوجه:

١-أنها تجب حالة غير مؤجلة.

٢-أنها تجب من مال الجاني فلا تجب على العاقلة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۲) الشرح الممتع (٦/ ٨٠) بتصريف يسير .

٣-أنها تجب أرباعاً وهي:أ-خمس وعشرون بنت لبون (١).

ب-خمس وعشرون بنت مخاض (۲)

ج-خمس وعشرون حقه .(٣)

د- خمس وعشرون جذعة .(١)

لأن الدية مائة بعر وكلها إناث

# النوع الثاني:القتل شبه العمد:

وهو أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً بها لا يغلب على الظن موته به وهذا النوع من القتل يشترك مع سابقه في ثلاثة أوصاف:

١ - القصد.

٢-العلم أنه آدمي.

٣-أن يكون آدمياً معصوماً.

و يختلف عن سابقه في الوصف الرابع وهي الآلة حيث أنها في العمد إما جارحة أو يغلب على الظن موته بها أما في شبه العمد فإن الآلة ليست بجارحة ولا يغلب على الظن موته بها كان يضربه بعصا صغيرة في غير مقتل ويسقط ميتاً.

و يجب فيه الدية المغلظة (٥) والكفارة (٢) أما وجوب الدية وذلك لكونه شارك القتل العمد في قصد من يعلمه آدمياً معصوماً وأما وجوب الكفارة فلكونه شارك القتل

<sup>(</sup>١) بنت لبون :مالها سنتان ودخلت في الثالثة .

<sup>(</sup>٢) بنتا المخاض: مالها سنة و دخلت في الثانية

<sup>(</sup>٣) الحقه: ما لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة.

<sup>(</sup>٤) الجذعة: مالها أربع سنوات ودخلت في الخامسة.

<sup>(</sup>٥) وهذا هو الصحيح أن الدية مائة من الإبل وأما ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة بالبقر والشياه والمثاقيل والدراهم إنها هو تقويم من باب التسهيل وإلا فالأصل الأبل.

<sup>(</sup>٦) والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين دليل ذلك قول الله: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَاً وَمَن قَنَل مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ إلى قوله -تعالى -: ﴿ فَمَن لَمْ يَحِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَحَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء ٩٢].



الخطأ في عدم قصد القتل فلما شارك العمد في وجه وشارك الخطأ في وجه أخذ من العمد ما شاركه فيه ومن الخطأ ما شاركه فيه فتجب عليه دية مغلظة وتجب فيه كفارة . وأما القصاص بالقتل فلا .

لكونه غير متعمد للقتل بها يقتل غالباً أو بها يغلب على ظنه موته لآدمي معصوم. النوع الثالث: القتل الخطأ:

وهو أن يقصد غير آدمي فقتل آدمياً لم يقصده.

و يجب فيه الدية المخففة والكفارة أما الكفارة فقد سبق ذكرها وأما الدية المخففة فخففت من أوجه:

١ - أنها على العاقلة لقضاء النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّم - بذلك.

٢-أنها تؤجل إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك كما لو كانت العاقلة فقراء و إلا فالأصل أن هذا الحق ثابتاً حالاً.

٣-أنها تخمس:

أ-عشرون بنت مخاض .

ب-عشرون بنت لبون.

**ج-عشرون حقة**.

د-عشرون جذعة.

هـ-عشرون ابن لبون.

خلاصة ما سبق : أن العمد فيه القصاص أو الدية المغلظة ولأولياء المقتول العفو عن القصاص أو الدية أو هما معاً ويسقط القصاص بتنازل أحد الورثة عنه وتبقى الدية للورثة هذا حق الورثة ويبقى حق المقتول آجلاً إلى يوم القيامة ولا كفارة في العمد ، وأما شبه العمد ففيه الدية والكفارة ولا قصاص فيه ، وأما الخطأ ففيه الدية المخففة والكفارة ولا قصاص فيه ، فكل نوع من أنواع القتل يختلف عن

الثاني وذلك لأن كل واحد ينفرد عن الثاني بوصف استحق به أن يخالفه في الحكم. فائدة: قتل الغيلة لاخيار فيه لورثة المقتول ويجب فيه القصاص وهو الصحيح. وقتل الغيلة الذي يكون على غرة كأن يقتله وهو نائم أو وهو يصلي أو في الأسواق وما أشبه ذلك (١).

# ثانياً ،عقوبة ما يوجب القصاص فيما دون النفس وهو نوعان:

النوع الأول:الطرف: وهو العضو المستقل ، كالعين والأذن والرجل واللسان والأنف وما أشبه ذلك .

النوع الثاني: الجراح: فيقتص من كل جرح ينتهي إلى عظم أو إلى ما دونه إن أمكن القصاص على الصحيح لقول الله: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة ٤٥].

وأما الدية في الأعضاء في كان للإنسان فيه عضو واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه الدية كاملة وما فيه اثنان نصف الدية في العضو الواحد منها كالعين والأذن واليد والرجل والشفة والخصية ونحو ذلك.

وما فيه ثلاثة ثلث الدية كالمنخر فهو عبارة عن منخرين والحاجز بينهما فإن قطع منخراً فعليه الثلث وإن قطع المنخرين فعليه الثلثان وإن قطع معهما الحاجز فعليه الدية كاملة.

وما فيه أربعة ربع الدية كالجفن للعين فإنه لكل عين اثنان فيكون المجموع أربعة. وما فيه عشرة عشر الدية وذلك كالأصبع وإذا قطع أصابع اليدين والرجلين فعليه ديتان ، وفي إذهاب البصر الدية كاملة وإن كانت العينان باقيتان وفي الجائفة (٢) ثلث الدية ، وفي الموضحة (٣) خمس من الإبل ، وفي الهاشمة (٤) عشر ،

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٩٤/٦).

<sup>(</sup>٢) الحائفة: التي تصل إلى باطن الجوف.

<sup>(</sup>٣) الموضحة: الَّتي توضح العظم.

<sup>(</sup>٤) الهاشمة: التي توضح العظم وتهشمه.

....

وفي المنقلة (۱) خمس عشر ، وفي المهمومة (۲) والدامغة (۳) ثلث الدية وفي كسر الظلع والترقوة بعير ، وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساقين بعير انبشرط أن يجبر مستقياً ، وفي السن الواحد نصف العشر .

#### ثالثاً: عقوبة الحرابة :

قال الله-تعالى-: ﴿ إِنَّمَا جَزَّةُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَكَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ (٣٣) ﴾[المائدة: ٣٣].

روى الشافعي عن ابن عباس رَضَيَّكَ عَنْهَا في قطاع الطريق: (إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافواالسبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض).

قال شيخ الإسلام-رَحَهُ أُللَّهُ-: (وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي حنيفة ومنهم من قال للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى في قتله مصلحة وإن كان لم يأخذ المال) اهـ(٤).

وقال-رَحِمَهُ اللهُ-: (وأما المحاربون فإنها يقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام بمنزلة السراق فكان قتلهم حداً لله وهذا متفق عليه بين المقتول حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حراً والمقتول عبداً أو القاتل مسلهاً والمقتول ذمياً أو مستأمناً...) أهـ (٥).

<sup>(</sup>١) المنقلة: التي توضح العظم وتهشمه وتنقله عن مكانه.

<sup>(</sup>٢) المهمومة: التي تصل إلى أم الدماغ.

<sup>(</sup>٣) الدامغة: التي تصل إلى أم الدماغ وتفري الجلد .

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية (ص٦٢).

<sup>(</sup>٥) السياسة تالشر عية (ص٦٣).

وقال - رَحِمَهُ أُللَّهُ-: (وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فا لواحد باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة...) أهـ(١).

وقال-رَحْمَهُ الله -: (فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم وكذلك السارق فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضارهأو توكيل من يحضره أو الإخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه فهؤ لاء أولى وأحرى) أهـ(٢).

## رابعاً عقوبة الردة:

معنى الردة: الكفر بعد الإسلام وتكون بالإعتقاد وبالقول و بالفعل و بالترك. وحكم المرتد: يقتل فوراً ولا يمهل ثلاثة أيام إلا للمصلحة لقوله – صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : (من بدل دينه فقتلوه) (٣).

وبهذا يعد المرتد مباح الدم لقوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجهاعة)(٤).

و لا يعني هذا أن دمه مباحًا لكل أحد، ولكن قتله راجع إلى إمام المسلمين فإذا توفرت فيه شروط الردة وهي:

١-البلوغ.

- (١) السياسة الشرعية (ص٦٣).
- (٢) السياسة الشرعية (ص٧١).
- (٣) رواه البخاري وأصحاب السنن.
  - (٤) رواه الستة.

# ٤ - العلم بالحال والشرع

٣-الإرادة والإختيار .

والمرتد إذا صدق في توبته فإن الله يقبل توبته ويحكم بإسلامه ، لعموم قول الله: ﴿ فَلَ يَعِبَادِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهِ يَعُفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تعالى الله تعالى الله تعالى بل ذلك أعظم وأعلى ما يكون من الردة وتقبل توبته على الصحيح إن تاب ويحكم بإسلامه ولا يقتل.

بينها ساب الرسول -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِن تاب قبلت توبته ولكن يتحتم قتله على الصحيح. - والله أعلم - .

#### خامسا: عقوبة السحر:

قال شيخ الإسلام-رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: (وكذلك قد قيل في قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل وقد روي عن جندب موقوفاً ومرفوعاً: (إن حد الساحر ضربة بالسيف)(١).

وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله أبن عمر وغيرهم من الصحابة-رضوان الله عليهم-قتله قال بعض العلماء لأجل الكفر وقال بعضهم : لأجل الفساد في الأرض لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حداً)(٢).

# سادساً: عقوبة الزنا:

معنى الزنا: فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

معنى الفاحشة: كل جماع محرم.

والزاني أحد رجلين: ١ - إما محصناً . ٢ - وإما بكرا .

والمحصن : من وطئ وهو حر مكلف من تزوجها نكاحاً صحيحاً في قبلها ولو مرة واحدة ويقال في الإنثى مثل الذكر .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرّ عية (ص٩٣).

--**--**

والبكر هو: من وطئ وهو حر مكلف أنثى غير حلال له نكاحها ولم يتزوج قبل أو تزوج ولم يجامع أو جامع في نكاح فاسد أو باطل أو جامع وهو صغير أو جامع وهو مجنون فإن كان محصناً فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -ما عز بن مالك الأسلمي ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده ويكتف بالرجم دون الجلد على الصحيح ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة .

والمرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة في الحبل هل تُحد أو لا؟ ، على قولين: الصحيح المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينه أنها تحد .

أما إن كان غير محصن (البكر) كأن يكون حراً لم يتزوج أو تزوج ولم يجامع أو جامع في نكاح فاسد أو باطل أو جامع وهو صغير أو جامع وهو مجنون فإن حده أن يجلد مائة جلدة ويغرب لمدة عام .

# فأما الجلد فثابت في الكتاب وفي صحيح السُّنَّة :

أما دلالة الكتاب :فقول الله: ﴿ النَّانِيةُ وَالنَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّذَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ اللّهُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالسَور: ٢] .

وأما دلالة السُّنَّة فقوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (البكر با البكر جلد مائة ونفي سَنة)(١).

وأما التغريب: فثابت في صحيح السُّنَّة كها في الحديث السابق وكذلك ثبت أن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جلد وغرب وأن أبا بكر جلد وغرب وأن عمر جلد وغرب وهذا هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب ، ما إذا لم يأت من وراء التغريب مفاسد وإذا زنى الرقيق (المملوك) فإن كان بكراً جلد خمسين جلدة ويغرب نصف

<sup>(</sup>١) رواه مسلم



عام على الصحيح لقول الله: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ﴾ [النساء: ٢٥] ، يعني: الإماء .

والعذاب الذي يتنصف على المحصنات وهو الجلد، لأن الرجم لايمكن أن يتنصف وأما بالنسبة للرجل الرقيق إذا زنا فالدليل على تنصيف الرجم هو قياسه على المرأة ، لأنه لا فرق والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتهاثلين .

# سابعاً:عقوبة اللواط:

معنى للواط: فعل الفاحشة في دبر ذكروقوم لوط هم أول من سن هذه الفاحشة في العالمين: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن الفاحشة في العالمين: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَة مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن الزنا مِن الزنا وحده القتل على الصحيح إذا استوفت شروطه وهي: العقل والبلوغ والإلتزام والعلم با التحريم دل على ذلك السُّنَّة الصحيحة وإجماع الصحابة.

أما دلالة السُّنَّة: فقوله-صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من وجدتموه يعمل على قوم لوط؛ فقتلوا الفاعل والمفعول به)(١).

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة على قتل من ارتكب جريمة اللواط واختلفو في صفة القتل ، فمنهم من قال يحرق ، وهذا مروي عن أبي بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك بن مروان .

ومنهم من قال: ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويرمى به منكساً على رأسه ويتبع بالحجارة ، لأن الله فعل ذلك بقوم لوط وهذا مروي عن ابن عباس-رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا-.

وقال بعض العلماء بل يرجم حتى يموت ، لأن الله أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل ، وعلى هذا أكثر السلف. (٢)

<sup>(</sup>١)رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي وأبو داود وابن ماحه.

<sup>(</sup>٢) وللمزيد انظر السياسة الشرعية (ص٨٤)

قال ابن عثيمين-رَحَمَهُ ٱللَّهُ-: (الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردع)(١).

### ثامناً: عقوبة القذف:

القذف لغة: الرمي:

شرعًاً: رمى شخص بالزنا أو اللواط.

وحكمه: التحريم ومن كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصناً (١) ، والحكمة من تحريمه وإيجاب عقوبة مقترفة صيانة أعراض الناس عن الإنتهاك وحماية سمعتهم من التدنيس ، قال الله: ﴿ إِنَّ ٱلنَّينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنيَ مَن التدنيس ، قال الله: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنيَا مِن التدنيس ، قال الله: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلمُحْصَنَاتِ ٱلْغَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنيَا وَالنور ٢٣] .

## ترتب على ذلك أمران عظيمان:

١ - اللعنة في الدنيا والآخرة .

٢-العذاب العظيم.

وثبت عن النبي-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ من الكبائر الموبقة قذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رَضَّ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) ، وذكر منها: (وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (٣).

و يجب أن يحد القاذف المكلف إن قذف محصناً ثمانين جلدة إن كان حراً بالنص والإجماع وإن كان عبداً جلد ثمانين جلدة على الصحيح .

والدليل على ذلك قول الله:﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَّةَ

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) المحصن هنا: المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله .

والمحصن في باب الزنا: من وطئ أمرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.



فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ الْ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلُولًا رَّحِيمُ ۞ ﴾[النور: ٤-٥].

قال ابن عثيمين - رَحْمَهُ أُللَّهُ -: (الآية الكريمة قالت: ﴿ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ وهي جمع مؤنث سالم فهل هي خاصة بالنساء؟ ، وهل العموم باللفظ أو بالمعنى ؟ ظاهر الآية الكريمة أنها خاصة بالنساء...ولكن الرجال في هذا مثل النساء بالإجماع فيكون عمومها عموماً معنوياً وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا) اهـ(١).

#### ولقد رتب الله على القذف ثلاثم أمور:

١ - الجلد .

٢-عدم قبول الشهادة .

٣-الفسق.

ثم قال: ﴿ إِلَّا ٱلنَّينَ تَابُواً ﴾ فهل هذا الإستثناء يرفع الأحكام الثلاثة؟ أو يرفع الحكم الأخير؟ ، أو يرفع الحكم الأخيروالذي قبله؟ ، على خلاف بين العلماء والذي يظهر أنه يرفع الحكم الأخير بلا شك لأن الإستثناء من أقرب مذكور فيكون التائب قد زال عنه وصف الفسق -والله أعلم-.

ويشمل وجوب حد القذف الولد لوالده والعكس على الصحيح.

أما من قذف نبياً فإنه يكفر ويقتل كفراً فإن تاب قتل حداً وهذا هو الصحيح من قولي العلماء ويظهر أنه يقال هذا -أيضًا- في حق من قذف أُم نبي لأنه يوهم -والعياذ بالله-أنهم أو لاد بغايا -وحاشاهم-.

وكذلك يظهر هذاالقول في حق من قذف زوجةنبي أنه يكفر ويقتل كفراًفإن تاب قتل حداً على الصحيح لأن قذف زوجات الأنبياء قذف للأنبياء والله اعلم وعلمه أتم وأكرم -.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٦/ ١٩٢).

#### تاسعاً: عقوبة السرقة:

مفهوم السرقة: أخذ نصاباً من مال معصوم محروزعلى وجه الإختفاءمن مالكه أو نائبه .

والسرقة من كبائر الذنوب لأن كل معصية أوجب فيها الشارع حداً فهي كبيرةً من كبائر الذنوب . وهي محرمة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع .

أمادلالةالكتاب: فمنهاقول الله-تعالى- : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [البقرة:١٨٨].

والذي يسرق آخذا للأموال بالباطل.

ومنها قول الله: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآء بِمَاكَسَبَا نَكَلًا

وإيجاب الحد على السارق دليل على حرمتها.

وأما دلالة السُّنَّة: فمنها قوله-صلى يالله عليه وسلم-: (لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)(١).

وأما دلالة الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريمها بل اتفقت الشرائع الساوية على حرمتها ويجب أن يحد السارق بقطع يده اليمنى من مفصل الكف دل على ذلك الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

ودليل أنه خاص باليمين قراءة ابن مسعود-رَضَايْلَهُ عَنهُ-: (فاقطعوا أيهانهما).

ودليل أنه من مفصل الكف أن الله أطلق فقال: ﴿ فَٱقَطَعُواْ أَيدِيَهُمَا ﴾ ولم يقيدها بالمرافق واليد عند الإطلاق يراد بها الكف بدليل آية التيمم: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم



مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ فُ ﴾ [المائدة: ٦].

ولما أراد الشارع التقييد قال في آية الوضوء: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]. فقيدها بالمرافق.

وإذا قطعت يد السارق وجب حسمها (۱) للوقاية من التلف لأنه أمرواجب ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصاً بها دون اليسارلأنها هي التي أخذ بها غالباً.

فإن كان الرجل أعسر فإنها تقطع اليمني في كل حال وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع فقال:

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار أي: كيف تقطع اليمنى في ربع دينار وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمس مائة دينار.

فأجابه بعض العلماء بقوله:

يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار هاية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فا نظر حكمة الباري

أي: أنها قطعت في ربع دينار هماية للأموال وكانت ديتها خمسائة دينار حماية للنفوس.

فإن حصل أن عاد السارق الذي قطعت يمينه إلى السرقة مرة أخرى فلعل أظهر الأقوال أنه يجبس ويعزر .

<sup>(</sup>١) المراد با الحسم: حسم الدم أي:قطعه وذلك بأن يغلى زيت أو دهن أو نحوهما ثم يغمس فيه وهو يغلى فإذا أنغمست فيه وهو يغلى تسددت أفواه العروق حتى لا ينزف الدم فيؤدي إلى التلف.

# شروط إقامة حد السرقة: يشترط لإقامة الحد على السارق شروطاً:

- ١ أن يكون السارق مكلفاً (با لغاً عاقلاً).
- ٢-أن يكون المسروق يساوي ربع دينار فأكثر.
- ٣-أن يكون المسروق قد أخذ من حرز وحرزالمال ما جرت العادة بحفظه فيه .
- ٤-أن يكون المأخوذ من مال معصوم والمعصوم هو: المسلم والذمي والمعاهد والمكاتب فهذا احتراز مما لو كان أخذه من مال غير معصوم كالمحارب مثلاً.
  - ٥-أن يكون المال مسر وقًا من مالكه أو نائبه .
- ٦-ألا يكون فيه شبهة بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو نحو ذلك .
  - ٧-أن يكون على وجه الخفية .
    - ٨- ثبوت السرقة .

ولثبوت السرقة طريقان:

أحدهما: الشهادة أي:شهادة عدلين.

الثاني: الإقـــرار.

قال ابن تيمية - رَحْمَهُ أُللَهُ -: (ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها فإن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده فيكون الوالي شديد في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لإشفاء غيره وإرادة العلو على الخلق)(١)



- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تعافوا الحدود فيها بينكم قها بلغني من حد فقد وجب)(١).

وقوله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً) (٢).

وقال – عليه الصلاة والسلام –: ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)(۲).

وعن عائشة - رَضَالِلَهُ عَنها - أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد : فقال: (يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنها أهلك بني أسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد يده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (٤).

# عاشراً: عقوبة الخمر:

اختلف الفقهاء -رحمهم الله-هل عقوبة السكران حد أو تعزير ؟على قولين:القول ألأول: أنه حدقال ابن الأمير الصنعاني عند شرحه لقوله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
(فجلد بجريدتين نحو أربعين)فيه دليل على ثبوت الحدعلى شارب الخمر وادعى فيه الإجماع ونوزع في دعواه...)أهـ(٥).

وفي زاد المستقنع: باب حد المسكر: (...وإذا شربه المسلم مختاراً عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد ثهانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق)أهـ(١).

القول الثاني: أن عقوبة شارب المسكر من باب التغرير الذي لا ينقص عن

<sup>(</sup>١) واه أبو داود والنسائي وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وابن مآجه وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وصححه الألباني

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) الشرح الممتع (٦/ ٢٠٣).

أربعين جلدة وأن هذا أقل ما فيه وللحاكم أن يزيد عليه ولو وصل إلى القتل إذا رأى المصلحة في ذلك وهذا القول هو الصحيح وممن رجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع)(١).

دليل ذلك: قوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فا قتلوه) (٢).

قال شيخ الإسلام-رَحَمَهُ اللَّهُ-: (وقد ثبت عن النبي-صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، وضرب أبو بكر أربعين وضرب عمر في خلافته ثهانين وكان علي يضرب مرة أربعين ومرة ثهانين) أهـ (٣).

تبين لنا مما سبق: أن عقوبة شارب الخمر من باب التعزير لا من باب الحد إذ أن الحدود التي رتبها الشارع لا تزداد ولا تنقص ولو كان حداً لوجب ضبطه وما جازمجاوزته ولا استشار عمر – رَضَالِللهُ عَنهُ – الصحابة في الزيادة عن الأربعين فأشار عبد الرحمن بن عوف – رَضَالِللهُ عَنهُ – بقوله: أخف الحدود ثمانين فوافق على ذلك الصحابة – رَضَاللهُ عَنْهُ وَ .

(بل إن عمر - رَعَوَلِكُ عَنهُ - لما كثر الشرب زاد فيه النفي والحلق مبالغة في الزجر عنه، فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره أو عزله عن و لايته كان حسناً فإن عمربن الخطاب - رَعَوَلِكُ عَنهُ - بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله) أهـ (١٠).

بل لو كان حداً ما انتقل فيه من الجلد إلى القتل حسب المصلحة إذ أن الحد لا يتغير قال ابن عثيمين-رَحِمَهُ اللَّهُ-: (والراجح عندي أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السُّنَّة وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إن رأى الحاكم ذلك) أهـ(٥).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٦/ ٢٠٤)

<sup>(</sup>٢) رواه أهل السنن

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص٨٥)

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية (ص٨٦)

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (٦/ ٢٠٤)



### القسم الثاني:العقوبات الشرعيةغير المقدرة(التعزير):

التعزير:عقوبة شرعية يجتهد فيها الحاكم وليس لأقل التعزير حد.

وحكمه: الوجوب قال ابن عثيمين-رَجَهُ أُللَّهُ-: (التعزير واجب على كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة من أجل الردع لأن الناس لا تستقيم أحوالهم إذا ضعف الإيهان إلا بقوة السلطان)(١).

قال شيخ الإسلام-رَجِمَهُ أللَّهُ-: (كل من فعل محرماً أو ترك واجباً استحق العقوبة فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمر...)(٢).

وقال-أيضًا-رَحَمَدُاللَّهُ-: (وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية...إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤ لاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته وعلى حسب كبر الذنب وصغره) (٣).

وقال -أيضًا-رَحَمَدُاللَهُ-: (وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزرالرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبي-صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ-وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي-صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ-وأصحابه يعزرون بذلك ...وقد يعزر بالحبس وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوب كما روي عن عمر بن الخطاب-رَضَالِللَهُ عَنْهُ-أنه أمر بمثل لك في شاهد الزور .

وأما أعلاه فقد قيل: (لا يزاد عن عشرة أسواط وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد وحكي عن مالك وغيره أن من الجرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدوعلى المسلمين وجوز (١) الشرح المتع(١/ ١٦٨)

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص٣٦)

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص٩١)

طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسُّنَّة وكذلك كثير من أصحاب مالك)أهـ(١).

وقال-رَجْمَهُ ٱللَّهُ-: (وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل بها رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي-رَضَيَّلَيُّ عَنْهُ-قال: سمعت رسول الله-صَّلَّالَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ-يقول: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) (٢).

وبقوله-صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فِي حق شارب الخمر: (من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه) (٣).

أما قول من قال في التعزير أنه لا يزاد فيه فوق عشرة أسواط بدليل ما جاء في الصحيحين عن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)(٤).

قال شيخ الإسلام - رَحَمَهُ اللّهُ -: (قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد في حدود الله ما حرم لحق الله فإن الحدود في لفظ الكتاب والشّنّة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام وأما تسمية العقوبة المقدرة حداً فهو عرف حادث ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد عن عشر جلدات) أهـ (٥) وقال ابن القيم - رَحَمَهُ اللّهُ -: (وقد اختلف العلماء في مقدار التعزير على أقوال:

أحدهما: أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر.

الثاني: -وهو أحسنها - أنه لايبلغ في التعزير في معصية قدر الحد فيها فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ولا

<sup>(</sup>١) السياسة الرعية (ص ٩١- ٩٢ - ٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أصحاب السنن.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) السياسة الشرعية (ص ٩٤-٩٥).



على الشتم بدون القذف حد القذف.

الثالث: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إما أربعين أو ثمانين.

الرابع: أنه لايزاد في التعزير عن عشرة أسواط .)أهـ(١).

قلت: والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح-والله أعلم-.

وقال-أيضًا-رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: وعلى القول الأول : هل يجوزأن يبلغ بالتعزير حد القتل؟، فيه قولان:

أحدهما : يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة وهذا قول مالك وبعض أصحاب الشافعي وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم والرفض وإنكار القدر وقد قتل عمربن عبد العزيز - رَحَمَدُ اللهُ عيلان القدري لأنه كان داعية إلى بدعته وهذا مذهب مالك وكذلك قتل من لايزول فساده إلا بالقتل وصرح به أصحاب أبي حنيفة) أهـ(٢).

قال ابن عقيل - رَحْمَهُ ألله -: (السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف وتحريق علي الزنادقة من الرافضة في الأخاديد وقال:

لما رأيت الأمر امراً منكراً أجبت ناري ودعوت قنبرا

ونفي عمر بن الخطاب - رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ - لنصر بن الحجاج لكفي)أهـ (٣).

قال ابن القيم-رَحَمَهُ ٱللَّهُ-: (وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط فيها طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص٢٤-٢٥) مختصر أ.

....**©** 

أهل الفجور على الفساد ... وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له ... وأفرطت طائفة أخرى فسوغت ما ينافي حكم الله ورسوله ... وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه فإن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والساوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ... فأي طريق استخرج به العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له ... فقد حبس رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تهمة وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم وقد منع النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الغال من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة ... وأضعف الغرم على كاتم الضآلة عن صاحبها ... وأمر بكسر دنان الخمر وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم الحرام ثم نسخ عنهم الكسر وأمرهم بالغسل وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلى سبيلها وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة أو الرابعة ولم ينسخ ذلك ولم يجعله حداً لابد منه بل هو بحسب المصلحة على رأي الإمام ولذلك زاد عمر في الحد عن أربعين ونفي فيها ... وسلك خلفاؤه وأصحابه من بعده ما هو معروف لمن طلبه فمن ذلك أن أبا بكر حرق اللوطية وأذاقهم حرالنار في الدنيا قبل الآخرة وحرق عمر ابن الخطاب حانوت الخمار بما فيه وحرق قرية يباع فيه الخمر وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعيةوفي سندها نظر وحلق عمر رأس نصر بن الحجاج ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به...و ألزم الصحابة - رَضَٰ اللَّهُ عَنْهُ و أن يقلوا الحديث عن رسول الله لما أشتغلوا به عن القرآن سياسة منه وجمع عثمان بن عفان الناس على حرف واحدمن الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله القراءة بها لما كان ذلك مصلحة خاف أن يختلفوا في القرآن ورأى جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد عن وقوع الإختلاف وأمر على بتحريق الزنادقة من الرافضة)(١).

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص٥٥-٣٣) مختصراً.



وقال ابن القيم قال شيخ الإسلام-رحمها الله-: (وما علمت أحداً من الأئمة أي: أئمة المسلمين يقول: أن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على اطلاقه مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا على اطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطاً فا حشاً مخالفاً لنصوص رسول الله-صَيَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ- ولإجماع الأمة وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن الشرع لايقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة وتعدوا حدود الله وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج عنه إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة جعلها هؤلاء من الشرع وجعلها هؤلاء قسيمة له ومقابلة لهوزعمواأن الشرع ناقص لايقوم بمصالح الناس وجعل أولئك ما فهموه من العموميات والإطلاقات هو الشرع وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات الصحيحة والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح خطأ وأفحشه وأنها أتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي أنزل الله على رسوله وشرعه بين عباده فإنه أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس با القسط...)أهـ(۱).

مما سبق نستطيع توكيد القول أن التعزير عقوبة شرعية غير مقدرة تعود إلى اجتهاد الحاكم بها يردع عن المعصية ويحقق المصلحة ، فمنه ما يكون بالضرب فقد كان عمر بن الخطاب- رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُ-يؤدب بالدرة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط (٢).

قال ابن القيم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ - : (وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره فيضرب ليقر به فهذا لاريب فيه فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه كما في حديث ابن عمر - رَضَّوَلِلَهُ عَنْهُا - أن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعنة عم حيي بن أخطب فقال: أين كنز حيي؟، فقال: يا محمد أذهبته النفقات فقال للزبير: (دونك هذا) فمسه الزبير بشيئ من العذاب فدلهم عليه في خربة وكان حلياً في مسكِ ثور) فهذا أصل في ضرب

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٢٢ - ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص٩٥).

المتهم)أهـ<sup>(١)</sup>.

ومن التعزير: الإتلاف بها فيه ضرر كالتهاثيل وآنية الذهب والفضة والكتب المضلة ونحو ذلك قال ابن القيم - رَحِمَهُ اللهُ -: (فهؤلاء رسل الله إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - كلهم على محق المحرم وإتلافة بالكلية وكذلك الصحابة فلا التفات إلى ما خالف ذلك.

قال المروذي - رَحِمَهُ أَللَّهُ - قلت لأحمد: استعرت كتاباً فيه اشياء رديئة أترى أن أخرقه أو أحرقه عالى أن أخرقه أو أحرقه عالى: نعم فأحرقه وقد رأى النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في يد عمر - رَضَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتاباً أكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى ذهب به عمر - رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ - إلى التنور فألقاه فيه) (٢).

وقد أمر النبي – صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من كتب عنه شيئاً من القرآن أن يمحوه) (٣). ثم أذن – صلى لله عليه وسلم – في كتابة سنته (٤) ولم يأذن في غير ذلك )أه (٥٠).

وذكر ابن القيم-أيضًا-في هذا قال :قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسئل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به؟قال :قد أحسن قيل فليس عليه شيئ قال: لاقيل له: وكذلك إن كسر عوداً أو طنبوراً؟قال:نعم )(١).

وقال-رَجْمَهُ اللَّهُ-: (قال أصحاب القول: قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة وذلك محق له بالكلية وقال عن خليله إبراهيم-عَلَيْهُ أَنَّهُ السَّلَامُ-: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَيْمِاللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَكُ مُحَالِقًا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ (١٠) (١٠) .

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٢٦ - ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأسناده قوي .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والترمذي.

<sup>(</sup>٤) رُواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) الطرق الحكمية (ص٠٩١-٢٩١) مختصراً.

<sup>(</sup>٦) الطرق الحكمية (ص٢٨٦).

<sup>(</sup>٧) الطرق الحكمية (ص٢٨٨).



وقال-رَحْمَهُ أَللَّهُ-: (والمقصود أن إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ).

وقد قال أبو الهياج الأسدي :قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - ( ألا تدع تماثلاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) (١) ، وهذا يدل على طمس الصور في أي شيئ كانت وهدم القبور المشرفة وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن) (١).

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك-رَضَّوَلِللهُ عَنهُ-قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ وتمر فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال: أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرة فأكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضر بتها بأسفله حتى تكسرت) (٣).

## ومن المواضع التي أثرت في هذا الباب:

١ - أمره - صَاَّلَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها .

٢- أمره - صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لابس خاتم الذهب بطرحه فطرحه فلم يعرض له أحد .

٣-قطع نخيل اليهود إغاظة لهم.

٤-تحريق موسى للعجل ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة.

٥ - هدمه - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسجد الضرار.

٢ - تحريقه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متاع الغال .

ومثل ذلك : إحراق الكتب المضلة أو إتلافهاو لاضمان فيهافقد حرق الصحابة حريف الصحابة حريف ألله عنهان بن عفان - رَضِيًا للله عنه عنهان بن عفان - رَضِيًا للله عنه عنها الله عنها المحتلاف فكيف لو رأوهذه الكتب التي أوقعت الخلاف بين الأمة فإتلافها أوجب وآكدبل إتلاف الكتب المشتملة على الكذب والبدعة أولى من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم١.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية(ص٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ..

إتلاف آلات المعازف واللهو وآنية الخمروالذهب والفضة المعدة للطعام والشراب ونحو ذلك.

أختم بها قاله ابن القيم-رَحَمَهُ اللَّهُ-: (والتعزير منه مايكون بالتوبيخ والزجر والكلام ومنه ما يكون بالحبس ومنه مايكون بالنفي عن الوطن ومنه ما يكون بالضرب وأنه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع مضرته إلابه مثل القتل لمفرق جماعة المسلمين وعزر -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بالحرق وعزر بالهجروعزر بالنفي...) اهـ(١).

قلت : ومن التعزير مايكون بمضاعفة العقوبة في حق من ارتكب معصية إذاكان من أقارب السلطان كهاكان عمريقول: (...والله لايبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا إلا أضعفت عليه العقوبة) (٢) وهذا تعزير وليس حدًّا.

(١) الطرق الحكمية (ص ٢٨٠-٢٨١) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول من علم الأصول.





# الباب السابع الأدلم الشرعيم

الأدلى التي تثبت بها الأحكام العقديي والعمليي أربعي: الأول:القرآن الكريم:

كلام الله لفظا ومعنى منزل غير محلوق بواسطة جبريل على رسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بلسان عربي مبين منه بدءوإليه يعود .

والقرآن حجة بإجماع المسلمين والدليل على حجية القرآن كله قول الله عَزَّفِجَلَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ﴾ [يونس: ٥٧].

و قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُنْ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُنْ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُنْ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَكُمْ اللَّهُ ال

ولكنه حجة على من بلغه وفهمه قال تعالى: ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنَ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩] والقرآن الكريم أصل الأصول في ادل عليه منطوقًا أو مفهوما أو إشارة يجب الأخذ به أي : يجب اعتباره دليلاً.

والناظرفي القرآن الكريم يحتاج إلى شيء واحد فقط ؛ وهو دلالة القرآن على الحكم ولايحتاج أن ينظرفي السند لأنه متواتر تلقاه الأصاغر عن الأكابر.

# الثاني:السُّنَّة الصحيحة:

وهي: ما صدرعن رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول أو فعل أو تقرير.

وهي: حُجة بإجماع المسلمين ولاعبرة في خلاف من أنكر حجيتهامن القرآنيين والشواذ من العقلانيين وغيرهم من الفلاسفة والمتكلمين.

والدليل على حجيتها قول الله-تعالى-:﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱلَّهِ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾[النساء: ٥٩].

وقول الله: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا ۗ ﴾ [الحشر:٧].

وقوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا ألفين أحدكم متكاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا ندري ما وجدنافي كتاب الله اتبعناه ألاوإني أوتيت الكتاب ومثله معه)(١).

# والناظر في السُّنَّة يحتاج إلى أمرين:

١-النظر السابق: بأن ينظرهل ثبتت أولا؟ لأن السُّنَّة قسمان :متواتروآحاد ، فالمتواتر:يفيدالعلم القطعي الذي لا يحتاج إلى نظر في سنده ، والآحاد:إماصحيح أو حسن أوضعيف.

٢-النظراللاحق: وهو النظر في الدلالة.

ولهذا نجد أن المستدل بالسُّنَّة في الواقع يحتاج إلى جهد كبير.

أولاً: ثبوت السند.

ثانياً: ثبوت الدلالة.

# الثالث الإجماع المنعقد،

وهو: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -على حكم شرعي. والإجماع حجة بدلالة الكتاب والسُّنَّة.

أما دلالة الكتاب: فمنها قول الله-تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الله وَأُولِي اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

مفهوم الآية: أنه إن لم يحصل التنازع فإنه الإجماع الذي يصير حجة .

و من الأدلة: قول الله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه الألباني.



وجه الدلالة :قوله: ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وإذا أجمع المؤمنون على شيئ فهذا سبيلهم فإن اتبع غيره فهو ضال يوليه ما تولى .

وأما دلالة السُّنَّة: فقوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)(١).

فائدة: الإجماع لابد أن يكون مبنياً على كتاب وسُنَّة أما إجماع بلا كتاب سُنَّة فهذا مستحيل.

## الرابع:القياس الصحيح:

وهو: الحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما.

فهذه أربعة أشياء وهي أركان القياس:

١ - فرع : وهذا هو المقيس .

٢-أصل: وهذا هو المقيس عليه.

٣-حكم:وهذا محل القياس.

٤-علة: جامعة : وهذا هو الوصف الجامع بين الأصل والفرع.

والدليل على حجيته: الكتاب والسُّنَّة والنظر الصحيح.

أما دلالة الكتاب :فمنها قول الله -تعالى-:﴿ اللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ [الشورى:١٧].

والميزان هو: ما توزن به الأشياء.

وكذلك: فإن جميع الآيات التي ضرب الله مثلاً تعتبر دليلاً على القياس.

وأما السُّنَّة: فأدلتها كثيرة منها: ما صح في صحيح البخاري أن أمرأة سألت النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أمها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟، قال: (نعم) ثم قال لها: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟)، قالت: نعم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وصححه الألباني .

قال: (أقضوا الله فالله أحق بالوفاء) (1).

ومنها :قوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟، قال: نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) (٢).

أما النظر الصحيح: فقد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رَحْمَهُ اللهُ -: (أما النظر الصحيح لاعتبار القياس دليلاً فهو أن هذه الشريعة مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير ولأن الله يحث على التفكر والتدبر ولأن الله عَنَّهَ عَلَى الكافرين أنهم لا يعقلون، قال الله عَنَّهَ عَلَى: ﴿ صُمُّ اللهُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَا اللهِ عَنَّهَ عَمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّهَ اللهِ اللهِ عَنَّهَ اللهِ عَنَّهَ اللهِ اللهِ عَنَّهُ عَمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الكافرين أنهم لا يعقلون، قال الله عَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنَّهُ عَمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَا اللهُ عَنَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمُ لَا يَرْجِعُونَ اللهِ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فإذا كانت الشريعة مبينة على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول السليمة، فمن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة)أهـ(٣).

تبين مما سبق أن الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام العقدية والعملية هي الكتاب والسُّنَّة الصحيحة والإجماع والقياس الصحيح.

وقد جمعت في قول الناظم-رَحِمَهُ ٱللَّهُ-

وحجة التكليف خذها أربعة قرآننا وسُنّة مثبتة مثبتة منت من بعدها إجماع هذي الأمة والرابع القياس ففهمنه

-∘‱-

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) شرح منظومة اصول الفقه وقواعده (ص٢٠٨).



#### -- C

# الباب الثامن الطرق التي يحكم بها الحاكم

قال ابن القيم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: (الحكم قسمان: إثبات و إلزام فالإثبات يعتمد الصدق و الإلزام يعتمد العدل قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا لَهُ مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ مَبْكَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ مَنِيكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا لَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ مَنِيكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ وَعَدَدةً ) أهـ (١١) وكل من القسمين له طرق متعددة) أهـ (١٠).

فمن الطرق التي يصل بها الحاكم إلى معرفة الحق ومن ثم الحكم بها: أولاً: الحكم بالإقرار:

الإقرار بالذنب والمعصية من مكلف عالم مختار سيد الشهود يدل على ذلك أن النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - اكتفى من ماعز الأسلمي - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - ، ومن الغامدية - رَضَالِلَهُ عَنْهَا - بإقرارهما على أنفسها بارتكاب فاحشة الزنا وطلبها إقامة الحد عليها تطهيراً لهما فأمر - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - برجمها . (٥)

وفي الصحيحين أن النبي-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: (واغديا أنيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فرجمها. (٦)

قال الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني-رَحِمَهُ اللهُ-: (ويحكم الحاكم با لإقرار أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه) أه.

الشاهد قوله: ويحكم الحاكم بالإقرار).

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية (ص ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم.

## ثانياً:الحكم بالبينة:

المتبادر إلى أذهان الكثير من الناس أن البينة مخصوصة بالشاهد أو الشاهدين أو الأربعة وهذا لم يفقه معناها شرعًا قال ابن القيم - رَحَمَهُ الله - (البينة: اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يعرف مسهاها حقة ولم تأت البينة قط في القرآن مراد بها الشاهدان وإنها أتت مراد بها الحجة والدليل والبرهان) أهـ(١).

وقال - رَحْمَهُ أُلِلَهُ -: (البينة ما تبين الحق من قول وفعل ووصف جعل الصحابة الحبل علامة وآية على الزنافحدوا به المرأة وإن لم تقر ولم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة وجعلوا رآئحة الخمر وقيئه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين)أهـ (٢).

وقال-رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: (وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم يذكر ما يحكم به الحاكم وإنها أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق وطرق الحكم أوسع من الطرق التي يحفظ بها الحقوق) (٣).

وقد أجمع أهل العلم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها قال-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر)(٤).

وقد قيل في قول الله: ﴿ وَءَاتَيْنَ مُ ٱلْحِكُمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [ص: ٢٠]، إن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات.

#### ثالثاً: الحكم بالشهادة ،

#### ١-الحكم بشهادة الرجل الواحد:

قال ابن القيم - رَحِمَهُ أللهُ -: (يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١١٧).

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص١١٧).

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البهيقي وأصله في الصحيحن.



صدقه في غير الحدود فقد حكم-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط.

قال ابن عباس - رَضَّالِلَهُ عَنْهُا -: (قضى رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشاهد ويمين)(١).

وقال جابر ابن عبد الله-رَضَالِيَّهُ عَنْهُا-: (قضى رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ- باليمين مع الشاهد) (٢).

قال المنذري - رَحِمَهُ أَللَهُ -: (وقد روي القضاء با لشاهد واليمين من رواية عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر - رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ وَ.... وقضى بذلك عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب والقاضي شريح وعمر بن عبد العزيز - رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ وَ قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد - رَحِمَهُ أللَّهُ -: إن ذلك عندنا هو السُّنَّة المعروفة).

قال أبو عبيد:وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله-صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ-واقتصاصاً لأثره) أهـ<sup>(٣)</sup>.

قال ابن القيم-رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: (والنبي-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لما حكم با لشاهد واليمين لم يشترط اليمين بل قوى بها شهادة الشاهد وقد قبل النبي-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان) (٤).

وتسمية بعض الفقهاء ذلك أخباراً لا شهادة أمر لفظي لايقدح في الاستدلال ولفظ الحديث يرد قوله وأجاز شهادة الشاهد في قضية السلب<sup>(٥)</sup>ولم يطالب القاتل بشاهد وآخر ولا استحلفه وقد قبل النبي – صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – شهادة المرأة الواحدة في الرضاع)<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وهو حسن.

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص ٨١ - ٨٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود عن ابن عباس والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه والترمذي في سننه.

قال ابن القيم - رَحِمَهُ أللهُ -: (فصل الحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية).

وبوب الإمام أبو داود في سننه (باب: إذا علم الحاكم بصدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ومن مواضع قبول شهادة الشاهد الواحد بغير يمين :الشهادة في الترجمة والجرح والتعديل وفي رؤية هلال رمضان وشهادة الطبيب الصدوق فيها يختص به كالموضحة وشبهتها ونحو ذلك .

تبين مما سبق: أن الصحيح قبول شهادة الواحد مطلقاً إذا عرف صدقه في غير الحدود.

# ٢-الحكم با لشاهدين فأكثر؛

أما الحكم بشهادة الرجلين العدلين فثلاثة فمقبولة ومعمول بها بدلالة النص والإجماع.

أما دلالة النص فقد قال الله: ﴿ وَٱسۡ تَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وقول الله: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِللَّهِ ۚ ﴾ [الطلاق: ٢].

أماالحكم بأربعة رجال أحرارفيكون ذلك في حد الزنا واللواط.

أما الزنا فدليله النص والإجماع.

أما دلالة النص فقول الله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَّ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور:٤] .

وأما دلالة الإجماع: -فقدأجمع المسلمون على وجوب الإتيان بأربعة شهداء أحرار لإقامة حدا لزناوأما اللواط فبالقياس واكتفى أبو حنيفة وابن حزم بشاهدين بناء على أصلهما. والصواب القول الأول.

#### ٣-الحكم بالشاهد اليمين:

قال ابن القيم - رَحِمَهُ أُللَهُ -: (الحكم بالشاهد واليمين مذهب فقهاء الحديث كلهم ومذهب فقهاء الأمصارما خلاأبا حنيفة وأصحابه وقد روى مسلم في صحيحه

من حديث عمر و بن دينارعن ابن عباس - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا - أَن رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَضَى بشاهد ويمين)(١).

### ٤-الحكم بشهادة النساء منفردات:

قال ابن القيم - رَحَمُهُ اللَّهُ -: (و يجوز القضاء بشهادة النساء منفر دات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف : وقال بعض الفقهاء بجواز شهادة النساء في الحدود...) (٣)

ورجح ابن القيم-رَحَمَهُ ٱللَّهُ-جواز شهادة النساء متفرقات فيها لايطلع عليه الرجال غالبا.(١٠)

وحكي أن الإمام احمد-رَحِمَهُ أللَّهُ-لاتعجبه شهادة امرأة مسلمة واحدة فيها لايطلع عليه الرجال إلا أن تكون مسلمة عدلة ثقة فإن كان أكثر فهو أحب إلى.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص٥٥) مختصر ١.

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية (ص٩٦).

#### ٥-الحكم بشهادة الصبيان:

قال ابن القيم-رَحْمَهُ ألله في الحكم بشهادة الصبيان المميزين موضع خلاف بين العلماء وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح فقال به على ومعاوية وعبد الله بن الزبير -رَخِوَالله عَنْهُ وَ ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز والشعبي والنخعي وشريح القاضي وابن أبي ليلى وابن شهاب وابن أبي مليكة وقال: (ما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بقول ابن الزبير وأبو الزناد وقال: هي السُّنَة.

وقالوا: وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة في ذلك وأن يكونوا ذكورا أحرارا محكوما لهم بحكم الإسلام اثنين فصاعدام تفقين غير مختلفين ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيهم ويكون ذلك لبعضهم على بعض ويكون في القتل والجراح خاصة ولا تقبل شهادتهم على كبيرأنه قتل صغير اولا على صغير أنه قتل كبيرًا.

قالوا: ولوشهدواثم رجعواعن شهادتهم أخذوا بالشهادة الأولى ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه.قالوا: ولا خلاف عندنا أنه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح)(١).

#### ٦-الحكم بشهادة الفساق:

قال ابن القيم-رَحِمَهُ اللَّهُ-: (... فإذا علم صدق لهجة الفاسق وأنه من أصدق الناس-وإن كان فسقه بغير الكذب-فلا وجه لرد شهادته وقد استأجر النبي الناس-وإن كان فسقه بغير الكذب-فلا وجه لرد شهادته وقد استأجر النبي المدينة وهو مشرك على دين قومه) (٢) ولكن لما وثق بقوله أمنه ودفع إليه راحلته وقبل دلالته...

وحرف المسألة: أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه، والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض فيكون الرجل عدلا في شيءفإذا تبين

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص ١٨٣ – ١٩٠) مختصر ١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.



للحاكم أنه عدل فيها شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه في غيره ومن عرف شروط العدالة وعرف ما عليه الناس تبين له الصواب في هذه المسألة-والله أعلم-)(١).

أما الفاسق باعتقاده كالرافضة والخطابية والجهمية والمعتزلة ونحوهم فأرجوأن يكون عدم قبول شهادتهم هو الحق الذي لامندوحة عنه.

قال حرب:قال أحمد): لاتجوزشهادة القدرية والرافضة وكل من دعا الى بدعة ويخاصم عليهاوكذلك كل بدعة)(٢).

وقال الميموني:قال أبو عبد الله في الرافضة: (-لعنهم الله-لاتقبل شهادتهم ولاكرامة لهم) (٣).

وقال - رَحِمَهُ أَللَهُ -: سمعت أبا عبدالله يقول: (من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم ولاكرامة لهم). (٤)

وقال أحمد – رَحِمَهُ اللهُ –: (ما يعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والمعلنة) (٥) قال ابن القيم – رَحِمَهُ اللهُ – (وإنها منع الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله قبول رواية الداعي المعلن ببدعته وشهادته والصلاة خلفه هجرا له وزجر الينكف ضرر بدعته عن المسلمين ففي قبول شهادته وروايته والصلاة خلفه واستقضاءه وتنفيذ أحكامه رضي ببدعته وإقرارا له عليهاو تعريضالقبو لها منه)(١).

#### ٧-الحكم بشهادة الكافر:

وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء:

والصواب فيهامانقله ابن القيم-رَحْمَهُ ٱللَّهُ-عن فريق من العلماءحيث قال:

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٩٣) مختصرا.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص ١٩٠-١٩١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

(قالوا:وقد أجاز الله سُبْحَانَهُوتَعَالَى شهادة الكفارعلى المسلمين في السفر في الوصية للحاجة ومعلوم أن حاجتهم إلى قبول شهادة بعضهم على بعض أعظم بكثير من حاجة المسلمين إلى قبول شهادتهم عليهم فإن الكفاريتعاملون فيها بينهم بأنواع المعاملات من المداينات وعقود المعاوضات وغيرهماويقع بينهم الجنايات وعدوان بعضهم على بعض ولايحضرهم في الغالب مسلم ويتحاكمون إلينافلو لم نقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إلى تظالمهم وضياع حقوقهم وفي ذلك فساد كثير...إلى أن قال: (وقالوا:والكافر قد يكون عدلا في دينه بين قومه صادق اللهجة عندهم فلا يمنعه كفره من قبول شهادتهم عليهم إذا ارتضوه وقدرأينا كثيرا من الكفاريصدق في حديثه ويؤدي أمانته بحيث يشار إليه في ذلك ويشتهر بين قومه وبين المسلمين بحيث يسكن القلب إلى صدقه وقبول خبره وشهادته مالا يسكن إلى كثير من المنتسبين للإسلام...)(۱).

وقال-رَحَهُ اللهُ-: (وأما قبول شهادتهم على المسلمين في السفر فقد دل عليه صريح القرآن وعمل به الصحابة وذهب إليه فقهاء لحديث) (٢).

وقال-رَحْمَهُ اللهُ-نقلا عن الإمام أحمد-رَحْمَهُ اللهُ-: (أنه لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم قال الله: ﴿ أَوَ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [الماءدة ٢٠٦] فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع ... وهذا مذهب قاضي العلم والعدل شريح وقول سعيد بن المسيب وحكاه أحمد عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري-رَضَا اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُل

وقال - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: (والقول بهذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [المائدة: ٢٠٦]، هو قول جمهور السلف قالت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق(ص١٩٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص١٩٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق(ص٢٠٠).



--**-**

عائشة - رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا -: (سورة المائدة آخر سورة نزلت في وجدتم فيها من حلال فحللوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (١) (٢).

#### ٨-الحكم بشهادة العبد،

قال ابن القيم - رَحِمَهُ اللَّهُ - : (الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة هذا الصحيح من مذهب أحمد وقد حكي إجماع قديم حكاهأ حمد عن أنس بن مالك أنه قال: (ما علمت أحدا رد شهادة العبد)، وهذا يدل على أن ردها إنها حدث بعد عصر الصحابة واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة - رحمهم الله - وصار لهم أتباع.

وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسُّنَة وأقوال الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع وليس مع من ردهاكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس والعبد عدل بنص الكتاب والسُّنَة وأجمع الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله-صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - إذا روى عنه الحديث فكيف تقبل شهادته على رسول الله-صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - ولا تقبل شهادته على واحد من الناس.

ولا يقال: باب الرواية أوسع من باب الشهادة فيحتاط لها مالا يحتاط للرواية فهذا كلام جرى على ألسن كثير من الناس وهو عار عن التحقيق والصواب فإن أولى ما ضبط واحتيط له: الشهادة على رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والرواية عنه فإن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره...) (٣).

### مسألم: وهل يشرع تحليف الشهود أم أنه يكتفي بالشهادة من دون أيمان؟

الجواب: ماقاله ابن القيم-رَحَمَهُ اللَّهُ-: (وقدحكى محمد بن حزم-رَحَمَهُ اللَّهُ-) القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح وقاضي الجهاعة بقرطبة وهو: محمد بن بشر -رَحَمَهُ اللَّهُ-أنه حلف شهودافي (تركة) بالله أن ما شهدوا به الحق.

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه الحاكم وعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكّمية (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص١٨٣ - ١٨٤) مختصر ا.

قال: وروي عن محمد بن وضاح - رَحِمَهُ اللهُ أَنه قال: أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود وهذا ليس ببعيد وقد شرع الله تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر)(١).

### مسألة: -وهل يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ (أشهد)؟

الجواب: -الجمهور بعدم الإشتراط فمتى قال الشاهد: رأيت كيت وكيت أو سمعت أو نحو ذلك شهادة منه وليس في كتاب الله ولا في سُنَّة رسوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - موضع واحد يدل على اشتراط لفظ (الشهادة) ولا عن رجل واحد من الصحابة ولا قياس ولا استنباط يقتضيه بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسُّنَّة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر كلام أحمد وحكي عنه ذلك نصاً فكل من أخبر بشيئ فقد شهد به وإن لم يتلفظ بلفظ (أشهد) قال ابن القيم قال شيخنا - رَحْمَهُ اللَّهُ -: (فا شتراط لفظ (الشهادة) لا أصل له في كتاب الله ولا سُنَّة رسوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -، ولا قول أحد من الصحابة ولا يتوقف لفظ (الشهادة) لغة على ذلك - وبالله التوفيق -)أهـ (").

### رابعاً: الحكم باليمين:

روى الشيخان في صحيحها عن ابن عباس-رَضَّالِللهُ عَنْهُا-قال:قال رسول الله -صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَنْهُا -قال:قال رسول الله -صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) (٤٠).

ورويا-أيضًا-عنه: (قضى رسول الله -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ- باليمين على المدعى

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٦٠-١٦١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الطّرق الحكمية (ص٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.



عليه)(١).

وروى البيهقي وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس-رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا-قال: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر)(٢).

و ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس - رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا -: (أَن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ -: (قضى بيمين وشاهد)<sup>(٣)</sup>.

وفي الصحيحين عن الأشعث ابن قيس-رَخِوَالِلَهُ عَنهُ-قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فختصمنا إلى النبي-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فقال: (شاهداك أو يمينه) فقلت: إذا يحلف ولا يبالي فقال: (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان (وفي رواية لمسلم: (بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه) (٤).

قال ابن القيم - رَحِمَهُ ٱللَّهُ -: (ولليمين فوائد منها:

١ - تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب فيحمله ذلك على الإقرار بالحق.

٢- أنقطاع الخصومة وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر.

 $^{8}$ -تعجيل عقوبة الكاذب فاليمين الغموس تدع الديار بلاقع فيتشفى بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه -والله أعلم $^{(\circ)}$ .

قائدة الحلف بدون طلب واستحلاف وذلك لتأكيد الكلام وتقويته لفائدة المتكلم أو السامع جائز ، كما كان النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعل ذلك في مواطن كثيرة كقوله: (والذي نفس محمد بيده) ، (وايم الله) ، (والله لو وضعوا الشمس في يميني...). على أن لايسرف في الأيهان فيقسم على كل ما يتكلم به ولو لم يحتاج

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي وغيره وأصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ٰ.

<sup>(</sup>٥) الطرق الحكمية (ص ١٣٠-١٣١) مختصراً.

السامع إلى القسم.

### خامساً: الحكم بالنكول ورد اليمين :

معنى النكول في اليمين: الإمتناع منها وترك الإقدام عليها .(١)

قال ابن القيم-رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: (والمقصود أن الناس اختلفوا في الحكم بالنكول على أقوال:

١ - أنه من طرق الحكم وهذا هو قول عثمان بن عفان - رَضَوَالِلَهُ عَنَهُ - وقضى به شريح وهو قول أبي حنيفة - رحم الله الجميع - .

فعن سالم بن عبد الله بن عمر - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَان أباه باع عبداً له بثمانهائة درهم بالبراءة ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان بن عفان فقال عثمان لابن عمر احلف بالله لقد بعته وما به من داء فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد.

ونكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى عليه فقال:أنا أحلف فقال شريح: (قد قضى قضاؤك).

٧- لايقضى بالنكول بل ترد اليمين على المدعي فإن حلف قضي له وإلاصرفها وهذا مروي عن ابن عمر وعلي والمقداد بن الأسود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وروى البيهقي عن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلآف درهم فلما تقاضاه قال: (إنها هي أربعة آلآف درهم فخاصمه إلى عمر فقال المقداد: احلف أنها سبعة آلآف فقال عمر - رَضَائِلَةُ عَنهُ -: (خذ ما أعطاك).

٣-أن يجبر على اليمين شاء أم أبى بالضرب والحبس ولا يقضي عليه بالنكول ولا برد يمين إلا في ثلاثة مواضع:

الأول: القسامة.

الثاني: الوصية في السفر إذا لم يشهد عليها إلا الكفار.

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٧).



الثالث: إذا قام شاهد واحد حلف معه وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر .

والصحيح: أنه يحكم بالنكول وحده في موضع ويحكم بالرد مع النكول في موضع وهومارجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم-رحمهاالله-والله أعلم-) أهـ(١).

#### سادساً :الحكم بالوصف:

فقد أمر - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها وأمره أن يعرف وكاءها وعفاصها) (٢).

قال أحمد في رواية حرب : (إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنها ترد إليه ولا نذهب إلى قول الشافعي) (٢٠).

فالأمر للوجوب والوصف بينة ظاهرة فإنها من البيان وهو الكشف والإيضاح والمراد به وضوح حجة الدعاوى وانكشافها وهو موجود في الوصف.

قال ابن القيم - رَحَمَهُ اللّهُ -: (فجعل وصفه لها قائماً مقام البينة بل ربها يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة وقد سئل الإمام احمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفيناً في الدار فكل واحد منهما يدعي انه له ؟ فقال : من وصفه منهما فهو له وهذا من كمال فقهه وفهمه) (٤٠).

وقال - رَحِمَهُ ٱللَّهُ -: (...وجعل الصحابة - رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ وَ الحبل علامة وآية الزنا فحدوا به المرأة وإن لم تقر ولم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة وجعلوا رآئحة الخمر وقيئه لها آية على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين فمن أهدر هذه العلامات والأمارات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرًا من الأحكام وضيع

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٣٦) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية (ص ٢٠).



كثيرا من الحقوق والناس...)(١).

### سابعاً: الحكم بالقرائن وشواهدالحال:

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر - رَضَوَلَتُهُ عَنْهُا - أَن النبي - صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود - وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز حيي بن أخطب فقال: أذهبته النفقات والحروب فقال - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العهد قريب والمال أكثر من ذلك).

فدفع النبي - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سعية إلى الزبير - رَضَّالِلَهُ عَنهُ - فمسه بعذاب فقال:قد رأيت حيى يطوف بخربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة) (٢).

قال شيخ الإسلام-رَحْمَهُ اللَّهُ-: (وهذا الرجل كان ذمياً والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب)(٣).

وقال-رَحْمَهُ اللَّهُ-: (فالحدود لا تقام إلا بالبينة وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلا المعاينة بل الإستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الإستفاضة حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كها قال ابن مسعود-رَضَيَّلِيَّهُ عَنهُ-: (اعتبروا الناس بأخدانهم) فهذا لدفع شره مثل الإحتراز من العدو وقد قال عمر-رَضَيَّلِيَّهُ عَنهُ-: (احترسوا من الناس بسوء الظن) (3).

وقد ثبت أن جنازة مرت على النبي-صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاثَنُوا عليها خيراً فقال: (وجبت وجبت) ثم مرعليه بجنازة ، فأثنوا عليها شراً فقال: (وجبت وجبت) ، فسألوه عن ذلك فقال: (هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فوجبت لها الجنة وهذه

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص ١١٧ - ١١٨) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص٣٧).

<sup>(</sup>٤) السياسة الشرعية (ص١١٣).



الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت: وجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض)(١).

قال ابن القيم - رَحِمَهُ اللهُ -: (والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده و ، في القرآئن الحالية والمقالية ، كفقهه في كليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها وحكم بها يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه ، اعتهاداً منه على نوع ظاهر ولم يلتفت إلى با طنه وقرائن أحواله) (٢).

وقال-رَحَمُهُ اللهُ-: (ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كهالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح وعرف أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها وأن من أحاط علماً بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة)أهـ(٣).

وقال-رَحْمَهُ اللهُ-: (ولا تنس في هذا الموضع قول نبي الله سليهان-عَلَيْهِ اللهُ للمرأتين الله للمرأتين الله الولد فحكم به داود -عَلَيْهِ السَّلَامُ- للكبرى فقال نبي الله سليهان -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: (أئتوني بسكين أشقه بينكها) ، فسمحت الكبرى بذلك فقالت الصغرى: (لا تفعل -رحمك الله-هو ابنها فقضى به للصغرى) (٤) ، فأي شيئ أحسن من اعتبارهذه القرينة الظاهرة) (٥).

وقال-رَحْمَهُ اللَّهُ : (وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه-رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ وَبرجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايته اعتهاداً على القرينة الظاهرة وحكم عمر وابن مسعود -رَخَوَاللَّهُ عَنْهًا - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم بنحومن هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص ١٤).

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص ١٤ – ١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) الطرق الحكمية (ص ١٥).

--**-**

في الرجل أو قيئه خمراً اعتهاداً على القرينة الظاهرة إلى ان قال: (وكذلك إذا رأينا رجلاً مكشوف الرأس وليس ذلك عادته وآخرهارباً أمامه بيده عهامة وعلى رأسه عهامة حكمنا له بالعهامة التي بيد الهارب قطعاً ولا نحكم بها لصاحب اليد بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والإعتراف)أهـ(١).

ومن الأدلة على اعتبار القرائن قصة نبي الله يوسف - عَلَيْهِ السَّلَمُ - وذلك حين قال شاهد يوسف - عَلَيْهِ السَّلَمُ - : كما حكى عنه الله في قوله: ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ اللَّكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ السَّدِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وكذلك الحكم بأخذ صاحب الصواع اعتباراً بالقرينة :﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُۥ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [يوسف: ٧٩].

وكذلك حكمه-صَلَّاتُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر) (٢).

علم مما سبق من الأدلة: أن الحكم بالقرائن وشواهد الحال معمول به لدى الحكام الفطناء والساسة العقلاء قال ابن القيم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: (يعمل بالقرائن القوية وتقدم على الأصل إذا قويت ورجحت ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقراراً) أهـ (٣).

### ثامناً: الحكم بالفراسم:

الفِراسة: بكسر الفاء الظن الصائب الناشئ عن تثبيت النظرفي الظاهر لإدراك الباطن.

وقيل هي: الإستدلال بهيئات الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه وفضائله ورذائله.

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص٩٣).



وحقيقتها:نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب وللفراسة أصل في كتاب الله وفي سنة نبيه - صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

فأما من الكتاب : فقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ ﴾ ﴿ الحجر:٧٥] .

قال: مجاهد - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: للمتفرسين.

وقول الله: ﴿ وَلَوْ نَشَآةُ لَأَرَٰنِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُو شَ ﴾ [محمد: ٣٠] .

قال ابن القيم-رَحَمَهُ أَللَهُ-: (الأول: فراسة النظر والعين . والثاني : فراسة: الأذن والسمع) .

وأما من السُّنَّة: فقوله - صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لقد كان فيها قبلكم ناس محدثون، فإن يك في أُمتي أحد فإنه عمر)(١).

وأما آثار السلف: فكثير منها ما قاله أبو الدرداء - رَضَيَالِلَهُ عَنهُ -: (اتقوا فراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله، إنه نور يقذفه الله في قلوبهم وعلى ألسنتهم )(٢).

وقال الحسن البصري -رَحَمَهُ ٱللَّهُ-: (كان يقال: (إياكم وفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) (٣).

وقال شاه الكرماني-رَحَمَهُ اللَّهُ-: (من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات ، وعمر باطنه بدوام المراقبة ، وظاهره باتباع السُّنَّة ، وعود نفسه أكل الحلال ، لم تخطى على اله فراسة) (٤).

وقال ابن عباس-رَضَالَتُهُ عَنْهًا-: (ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أفقيه هو أو غير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) المقاصدالحسنة للسخاوي (ص٩٨٥) نقلامن دليلك الى الفراسة (ص١١).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبدالرزاق (ص١٩٧٤) نقلامن دليلك إلى الفراسة (ص١١).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٣/ ٣٦١) نقلا من دليلك إلى الفراسة (ص١٢).

فقیه)<sup>(۱)</sup>.

وفي الأمثال والحكم يقال: (ألمعيته ألمعية ابن عباس وفراسته فراسة إياس)(٢).

علم بذلك أن الفراسة ضرب من الإلهام بل من الوحي والناس بأمس الحاجة إليهالاتقل عن حاجتهم إلى الأدب بل أشد ولو لم يكن من فوائدهاإلاالتأمل والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها لكفى بذلك دليلابأن المقصر عن تعلمهاقدفاته أعظم أبواب الأدب وتتأكد الفراسة في حق العلماء والمربون والدعاة إلى الله الفضلاء ورجال الأمن أما القضاة والأمراء فهي في حقهم آكدبها يستخرجون الحقوق وينصفون المظلوم ويأخذون على يد الظالم من رزقها فقد رزق حظا وافرا من السياسة ولذا كان جل قضاة الإسلام يحظون بفراسة تعينهم على معرفة المحق من المبطل.

أما أنبياء الله ورسله فقد كان لهم الحظ العظيم من الفراسة الإيهانية التي تعد أجود أنواع الفراسة وأحسنها ولا ينالها إلا الصفوة من الخلق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

ومما أثر في هذاالباب ماجاء عن أبي هريرة - رَضَيَالِلَهُ عَنهُ -: أن النبي - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال: (بينها امرأتان معهها ابنان لهما جاء الذئب فأخذ أحدالإبنين فتحاكما إلى داود - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فقطى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليهان - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فقال: (أيتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى - رحمك الله - هوابنها لا تشقه فقضى به للصغرى) (٣).

فاستدل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - برحمة الصغرى ورضا الكبرى أن الرحمة ما جاءت إلا من الأم الحقيقة .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٠/٤٤) نقلا من دليلك إلى الفراسة (ص١٣).

<sup>(</sup>٢) دليك إلى الفرآسة (ص).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.



وكان-صَرَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - أفرس الناس ومما ورد في ذلك ما حكاه أبو هريرة - رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ - عن نفسه قال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي رسول الله -صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي)(١) ، وذلك من صدق فراسته -صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - .

وكان الصديق - رَضَالِيَهُ عَنْهُ - أفرس هذه الأمة بعد نبيها من ذلك فراسته في استخلاف عمر بن الخطاب - رَضَالِيَهُ عَنْهُ - من بعده ، ويليه الفاروق - رَضَالِيَهُ عَنْهُ - الذي قال فيه - صَالًا للهُ عَمَالُ عَلَيْهِ وَسَالًة - : (إن الله جعل الحق على لسان وعمر وقلبه) (٢).

وعن الليث بن سعد - رَحَمُ اللهُ - قال: أي عمر بن الخطاب - رَحَوَاللهُ على وجه الطريق فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر فشق ذلك عليه فقال: اللهم أظفرني بقاتله حتى إذا كان على رأس الحول وجد صبي مولود ملقى بموضع القتيل فأتي به عمر فقال: ظفرت بدم القتيل إن شاء الله فدفع الصبي إلى أمرأة وقال: قومي بشأنه وخذي منا نفقته وانظر من يأخذه منك فإذا وجدت أمرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها فلما شب الصبي جاءت أمه فقالت للمرأة : إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وترده عليك قالت: نعم فذهبت معها فلما رأته أخذته فقبلته وضمتها إليها فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله -صَلَّ اللهُ عَيْدُوسَلَمَ - فأتت المرأة عمر فأخبرته فاشتمل على سيفه ثم أقبل إلى منزل المرأة فوجد أباها . فقال له : يافلان ما فعلت ابنتك فلانة؟، قال: - جزاها الله خيراً - يا أمير المؤمنين هي من أعرف الناس بحق الله فحق أبيها مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح.

فقال عمر - رَضَوَالِلَهُ عَنهُ -: قد أحببت أن أدخل عليها لأزيدها رغبة في الخير وأحثها عليه فدخل أبوها ودخل عمر معه فأمر من عندها فخرج فكشف عن السيف فقال: أصدقيني وإلا ضربت عنقك وكان لا يكذب فقالت: على رسلك فو الله لأصدقن: إن عجوزاً كانت تدخل على فأتخذها أماً وكانت تقوم من أمري بها تقوم به الوالدة وكنت بمنزلة البنت حتى مضى إلى ذلك حين حتى أنها قالت لي :يا بنية إنه قد عرض على سفر ولي ابنة في موضع أتخوف عليها منه أن تضيع وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري فعمدت الى ابن لها شاب أمرد فهياته كهيئة الجارية وأتني به لا أشك أنها جارية فكان يرى مني ما ترى الجارية من الجارية حتى اغتفلني يوماً وأنا نائم فها شعرت حتى علاني وخالطني فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جنبي فقتلته بها ثم أمرت به حيث رأيت فشتملت منه على هذا الصبي فلها وضعته ألقيته في موضع أبيه فهذا -والله خبرهما على ما أعلمتك -فقال: (صدقت ثم أوصاها بخير ودعا لها وقال لأبيها: نعمت الابنة ابنتك ثم انصر ف)(۱).

و ممن اشتهر بالفراسة في تاريخ الإسلام إياس بن معاوية القاضي - رَحَمُ وُاللَّهُ - و مما أثر عنه أن رجلا استودع عند رجل مالاً ثم رجع فطلبه فجحده فأتى إياسا فأخبره فقال له إياس: انصرف فاكتم أمرك ولا تعلمه أنك أتيتني ثم عد إلي بعد يومين فدعا إياس المودع لديه المال فقال له: قد حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك أفحصين منزلك؟، قال: نعم قال: فأعد له موضعا وحمالين وعاد الرجل إلى إياس بعد مضي يومين فقال له إياس: انطلق إلى صاحبك فاطلب المال فإن أعطاك فخذ وإن جحدك فقل له: سأخبر القاضي فذهب ففعل فدفع إليه ماله فرجع الرجل إلى إياس فأخبره أنه قد رد إليه ماله ثم جاء ذلك الرجل إلى إياس لموعده فزجره إياس وانتهره وقال له: (لا تقربني يا خائن) (۲).

ومما أثر عنه-رَحِمَهُ ٱللَّهُ-أن رجلاً استودع آخر مالاً ثم جاء يطلبه فجحده فرفعه إلى

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص٤٢-٤٣).

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص٤٠).



إياس فسأله إياس فأنكر فقال إياس للمدعي: أين دفعت إليه المال؟ فقال: في مكان كذا وكذا في البرية. فقال: وما كان هناك؟، قال شجرة قال: اذهب فلعلك دفنت المال عندها ونسيت فتذكر إذا رأيتها فمضى المدعي، وقال إياس للمدعى عليه: اجلس حتى يرجع صاحبك وإياس يقضي وينظر ساعة بعد ساعة ثم فاجأه بقوله: يا هذا أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة؟، قال: لا قال: يا عدو الله إنك خائن قال: أقلني قال: لا اقالك الله فلها جاء الرجل من موضع الشجرة قال له إياس: اذهب معه فخذ حقك)(١).

فانظر – رحمك الله – كيف استطاع أولئك الأكياس الفطناء بدقيق فراستهم أن يستخرجوا حقوقاً ليس عليها بينة ولا شاهد ولا دليل وكيف ضاعت في زمننا هذا حقوقاً ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار – فإلى الله المشتكى وهو وحده المستعان – .

علم مماسبق أن الفراسة طريق صحيح من طرق الحكم التي تحفظ بها الحقوق وحتى نحظى بهذه الخلة والأدب فلنراعى هذه الأمور:

أولاً: الأيمان بالله -تعالى- فهوأس ورأس أسباب الفراسة .

ثايناً : الأخلاص لله -تعالى-فمتى تخلص القلب من كل شوب يكدر صفاءه قوى نوره وصدقت فراسته .

ثالثاً:طهارة القلب من داء الشهوات والشبهات فمن أصلح باطنه أصلح الله حاله وسدده في أقواله وأفعاله .

رابعاً: تفريغ القلب من هموم الدنيا وصفائه لخالقه ورازقه فمن صفى صفى له ومن كدركدر عليه

خامساً: اجتناب المعاصي: وذلك لأن الفراسة نور والمعاصي ظلمة تذهب نور القلب وتعمى بصيرته .

سادساً: الإكثار من ذكر الله - تعالى -: إذ الذكر يصقل القلب ويذهب عنه (١) الطرق الحكمية (ص ٤١).

-- (**XXX**)--

الغشاوة وبالتالي تأتيه الفراسة من كل ناحية إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية التي بواسطتها يظفر المؤمن بنور بصيرته ويلهم السداد في أقواله وأفعاله وظنونه –نسأل الله من فضله–.

#### تاسعاً: الحكم بالقافة:

القائف: هو الذي يستطيع إدراك الشبه والأثر ويلحق هذا بهذا .

قال ابن القيم -رَحِمَهُ أَللَهُ - : (الحكم بالقافة دلت عليها سُنَّة رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعمل بها خلفاؤه الراشدون والصحابة من بعدهم منهم عمربن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عباس وأنس بن مالك ولا مخالف لهم في الصحابة وقال بها من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وإياس بن معاوية وقتادة وكعب بن سوار وغيرهم من الأعلام - رحمهم الله - ومن تابعي التابعين الليث بن سعد ومالك بن أنس وأصحابه وممن بعدهم الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر كلهم .

وقد دخل قائف وأسامة بن زيد وزيد ابن حارثة قد غطيا رأسيها وبدت أقدامها فقال: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي – صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بذلك وأخبر عائشة)(١).

وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب لسرور النبي-صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهُ-به وهو لا يسر بباطل.

وقد ثبت في قصة العرنيين: (أن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعثفي طلبهما قافة فأي بها) (٢).

فدل على اعتبار القافة والإعتباد عليها في الجملة فا ستدل بأثر الأقدام على المطلوبين وذلك دليل حسي على اتحاد الأصل والفرع فإن الله -تعالى - أجرى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود بأسناد صحيح



- C

العادة بكون الولد نسخة أبيه)(١).

قال حنبل - رَحِمَهُ أللَّهُ - سمعت أبا عبد الله قيل له: تحكم بالقافة ؟قال: نعم لم يزل الناس على ذلك)(٢).

#### عاشراً: الحكم بالعرف:

الأخذ بالعرف واجب بدليل قول الله: ﴿ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ ﴾ [الأعراف:١٩٩].

وقوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء:١٩].

وقوله: (﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقوله: ﴿ وَعَلَى ٱلْمُؤلُودِ لَهُ، رِزْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

و في السُّنَّة: قوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - لهند بنت عتبة - رَضَوْلِلَّهُ عَنْهَا -: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف) (٣).

هذه الأدلة وغيرها: تبين أن ما جاء في الكتاب والسُّنَّة مطلقاً بغير تحديد فإنه يرجع في تحديده إلى العرف.

قال الناظم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -:

وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبا لعرف أحدد

وقال ابن القيم - رَحَمَهُ أُللَّهُ -: (ومعلوم أن من كانت دعواه ينفيها العرف فإن الظن قد سبق إليه في دعواه بالبطلان)(٤).

وذكر أمثلة من ذلك: أنها لا تسمع دعوى الذاعر الهارب الذي بيده عمامة لها فوابة وعلى رأسه عمامة وخلفه عالم مكشوف الرأس فيدعي الذاعر أن العمامة له أو يدعى رجل معروف بالفجور وأذى الناس على رجل مشهور بالديانة والصلاح أنه

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (٢٣٢-٢٣٤) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص ٢٣٥)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية (ص١٠٩)

نقب بيته وسرق متاعه أو يدعي رجل على رجل مشهور بالخير والدين أنه تعرض لزوجته أو إلى ولده أو إلى قريبهبكلام قبيح أو فعل فلا تسمع دعواه أونحو ذلك من الدعاوي التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم أنها من أعظم الباطل فهذه لا تسمع ولا يحلف فيها المدعى عليه ويعزر المدعي تعزير أمثاله وهذا الذي تقتضيه الشريعة المنزلة من عند الله التي مبناها على الصدق والعدل كما قال -تعالى-: ﴿ وَتَمَّتُ كِلَمَتُ رَبِّكَ صِدَقاً وَعَدَلاً ﴾ [الأنعام: ١٥]، فالشريعة المنزلة من عند الله لا تصدق كاذباً ولا تنصر ظالماً)(١).

فائدة: كل دعوى يكذبها العرف والعادة غير مسموعة فإذا رأينا رجلاً حائزاً لدار متصرفا فيها مدة طويلة وهو ينسبها إلى نفسه وملكه وإنسان حاضر يراه لا يعارضه وليس له مانع يمنعه من مطالبته وليس بينه وبين المتصرف قرابة ولا شراكة ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويريد أن يقيم بينة بذلك فدعواه غير مسموعة وتبقى الدار بيد حائزها هذا مقتضى اختيار شيخ الإسلام وتلميذه وإمام الدعوة النجدية محمد ابن عبد الوهاب وأولاده - رَحَهَهُ مُلِنَدًهُ - ، وهو مذهب مالك وهو اختيار الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف) (٢).

#### الحادي عشر: الحكم بالقرعم:

قال ابن القيم-رَحَمَدُ اللّهُ-: (ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة وكان ممن قرع زكريا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في شأن مريم - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حين تشاح عليها بنو إسرائيل وكانت مريم ابنة إمامهم وكان زكريا زوج أختها فضمها إليه قال-تعالى-: ﴿ ذَلِكَ مِنَ أَنْبَاءَ الْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَعَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَتُخْصَمُونَ اللهُ إِلَى عمران: ٤٤]) (٣).

وقال الله: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِّرتيا كُلُّمَا دَخَلَ

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١١) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) رسالة إلا الحكام والقضاة (ص٣٢-٣٣).

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص ٣٠٣) بتصرف.



عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْ يُكُمُ أَنَّى لَكِ هَنذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٧٧) ﴾[آل عمران: ٣٧].

وقال تعالى في شأن يونس - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَى الْمُلْكِ الْمُشْحُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

فهذان نبيان كريهان استعملا القرعة ، وقد أحتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا، -إن صح ذلك عنهم- .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - قال رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهموا)(١).

وفي الصحيحين -أيضًا -عن عائشة - رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا -أن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - كان إذا أراد سفرا أقرع بين ازواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها) (٢)

والأحاديث في مشروعية القرعة والحكم بها كثيرة .

وقد جاءت من فعل الصحابة - أيضًا - ففي صحيح البخاري :أن قوماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص وذلك يوم القادسية (٣) أهـ(٤).

قال شيخ الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ-: (فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر كان المتولي، قد أدى الأمانات في الولايات الى أهلها) (٥٠).

وقال ابن القيم-رَحْمَهُ ألله في -: (وأما من سلك طريق التعليل والحكمة فقد يقول: أنه إذا تعذرت القافة وأشكل الأمر عليها كان المصير إلى القرعة أولى من ضياع

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) متفقّ عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية (ص ٣٣٠) وما بعدها بتصرف واختصار .

<sup>(</sup>٥) السياسة الشرعية (ص٢٣).

نسب الولد وتركه هملاً لا نسب له وهو ينظر إلى ناكح أمه وواطئها فالقرعة ها هنا أقرب الطرق إلى إثبات النسب فإنها طريق شرعي وقد استدت الطرق سواها إن كانت صالحة لتعيين الأملاك المطلعة وتعيين الرقيق من الحروتعيين الزوجة من الأجنبية فكيف لا تصلح لتعيين النسب من غيره ؟.

ومعلوم أن حفظ ألأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال والشارع إلى ذلك أعظم تشوفاً)(١).

### ثاني عشر؛ الحكم بالخط:

قال ابن القيم - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وجهور أهل العلم على خلافها) أي : على خلاف من لم يعتمد الحكم بالخط) بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وجواز التحديث به إلا خلافاً شاذاً لا يعتد به ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم وسُنة رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فليس بأيدي الناس بعد كتاب الله إلا هذه النسخ الموجودة من السنن وكذلك كتب الفقه الإعتماد فيها على النسخ وقد كان رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم وتقوم به حجته.

وفي الصحيحين عنه - صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما حق امرئ مسلم له شيئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٢).

ولو لم يجز الإعتهاد على الخط لم يكن لكتابة وصيته فائدة .

قال إسحاق بن إبراهيم:قلت الأحمد: الرجل يموت ويوجد له وصيته تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها أو أعلم بها أحداً هل يجوز إنفاذ ما فيها ؟.

قال :إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط فإنه ينفذ ما فيها ؟.

قال ابن القيم-رَحْمَهُ ٱللهُ-معلقاً: وهذا هو الصحيح فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه فإن الخط

الطرق الحكمية (ص٠٥٥ – ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.



دال على اللفظ واللفظ دال على القصد والإرادة ...) أهـ(١)

وقال-رَحَمُدُاللَّهُ-: (ولم يزل الخلفاء والقضاة والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض)(٢).

مما سبق تبين لنا جواز الحكم بالخط إذاعرف واشتهر ولم يكن له معارض أقوى منه فإن الله قد جعل في الخط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته والله أعلم -.

#### ثالثت عشر الحكم بالتواتر،

التواترهو:ما تضافرت به الأخبار بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب.

و يحصل التواتر بخبر الكفار والفساق والصبيان ولا يشترط في الحكم بالتواتر الإسلام والعدالة .

قال ابن القيم-رَحِمَهُ اللَّهُ-: (فهذا من أظهر البينات فإذا تواتر الشيئ عنده وتضافرت به الأخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره حكم بموجب ما تواتر عنده كما إذا تواتر عنده فسق رجل أو صلاحه ودينه أو عداوته لغيره أو فقر رجل وحاجته أوموته أوسفره ونحو ذلك ، حكم بموجبه ولم يحتج إلى شاهدين عدلين بل بينة التواتر أقوى من الشاهدين بكثير فإنه يفيد العلم والشاهدان غايتها أن يفيدا ظناً غالباً) أهـ(٣).

#### رابعة عشر: الحكم بالإستفاضة:

الإستفاضة : درجة بين التواتر والآحاد فالإستفاضة هي : الإشتهار الذي تحدث به الناس وفاض بينهم .

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص ٢٢٣-٢٢٤) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) الطرق الحمكية (ص٢١٧-٢١٨).

قال ابن القيم - رَحَمَهُ اللهُ -: (... الإستفاضة من أظهر البينات فلايتطرق إلى الحاكم تهمته إذا استند إليها فحكمه بها حكم بحجة لابمجرد علمه الذي يشاركه فيه غيره ولذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهدإذا استفاض في الناس صدقه وعدالته من غير اعتبار لفظ شهادة على العدالة ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه وهذا مما لا يعلم فيه بين العلماء نزاع وكذلك الجارح والمعدل يجرح الشاهد بالإستفاضة ولا ريب أنا نشهد بعدالة عمر بن عبد العزيز - رَحَمَهُ اللهُ - وفسق الحجاج والمقصود :أن الإستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين) أهـ (١٠).

#### خامسة عشر: الحكم بالحيل الشرعية :

معنى الحيلة من حيث العموم: التوصل إلى إسقاط شيء ما أو فعل شيء ما بطرق خفية .

#### والحيل على قسمين:

١ - حيل شرعية .

٢-حيل غير شرعية.

الحيل الشرعين: وهي التي أباحتها الشريعة وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه .

**الحيل غير الشرعية:** وهي الإحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه بطرق خفية.

قال ابن عثيمين - رَحَمَهُ أَللَّهُ - في تعريفه للحيلة: (التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل المحرم بطرق خفية ظاهرها الإباحة وحقيقتها التحريم)(٢).

ويمكن للحاكم أن يحتال بفعل مباح لنصرة مظلوم واستخراجه حقه من ظالم

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٢) شرح منظومة القواعد الفقهية (ص ٢١٦).

روى الإمام أحمد - رَحِمَهُ أُللَّهُ - في مسنده عن أبي هريرة - رَضَالِللَّهُ عَنهُ - قال : قال رجل: يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني قال : (انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق) فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس إليه فقالوا : ما شأنك ؟ قال : إن لي جارا يؤذيني فجعلوا يقولون: اللهم العنه اللهم أخرجه فبلغه ذلك فأتاه فقال: ؟، ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك أبداً)(١).

وفي المسند والسنن عن عائشة - رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: قال رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحدث في صلاته فلينصر ف فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصر ف (٢٠).

وفي السُّنَّة كثير من المعاريض التي تدل على إباحة الحيلة التي لا تبطل حقاً ولا تحق با طلاً من ذلك :

١ - جوابه - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على السائل الذي سأله : ممن أنتم ؟، فأجاب - عليه الصلاة والسلام - (نحن من ماء)(٣).

كان - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد غزوة ورى بغيرها)(٤).

٣-وكان الصديق-رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ-أثناء سفره مع رسول الله إلى دار الهجرة يجيب من سأله من هذا بين يديك ؟ فيقول: (هاد يدلني على الطريق) (٥٠).

٤-تعريض محمد بن مسلمة - رَضَوْليّلَهُ عَنْهُ - لكعب بن الأشر ف حين أمنه بقوله: (إن هذا الرجل (يقصد رسول الله - صَلّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قد أخذنا بالصدقة وقد عنانا) (٢٠).

وفي الأثر الصحيح: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحاكم.

<sup>(</sup>٣) صحيح رواه آبن هشام وابن أسحاق في سيرتها وابن القيم في زاد المعاد (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري وأبو داود.

<sup>(</sup>٥) حديث حسن رواه أحمد وابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي والبخاري في الأداب المفرد وصححه الألباني في الأدب الصحيح وضعفه في موضع آخر.

ويجب على الحاكم أن يتجنب التحيل على محارم الله ، أو أن يسقط فرائض الله وعليه أن يسد أبواب الحيل على المحتالين المترافعين إليه .

قال الناظم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -:

## واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته

وتلك سُنَّة الله في حق من تحيل على محارم الله أو أسقط شيئا من فرائض الله. -وما ذلك على الله بعزيز-.

### سادسة عشر:حكم الحاكم بعلمه:

المسألة موضع خلاف بين العلماءعلى أقوال:-

الأول: المنع: أي :أنه لا يجوزأن يحكم الحاكم بعلمه في المدعى به بحال سواء علمه قبل التولية أو بعدها في مجلس قضائه أو غيره قبل الشروع في المحاكمة أو بعده وهذا مذهب الإمام مالك.



الثاني:إذا علم الحاكم بشيئ من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلهاجاز له أن يقضي به لأن علمه كشهادة الشاهدين بل أولى لأن اليقين حاصل بها علمه بالمعاينة أو السهاع والحاصل بالشهادة غلبة الظن وأما ما علمه قبل ولايته أو في غير محل ولايته فلا يقضي به عند أبي حنيفة وقال صاحباه: يقضي به كها في حال ولايته ومحلها. قالوا: وأما في الحدود فلا يقضي بعلمه فيها لأنه خصم فيهاو لأنه حق لله -تعالى وهو نائبه إلا في حد القذف فإنه يعمل بعلمه لمافيه من حق العبد وإلا في المسكرإذا وجد سكرانا أو من به أمارات السكر فإنه يعذر وهذا مذهب أبي حنيفة.

الثالث:مذهب أهل الظاهر: قال أبو محمد بن حزم-رَحَمَهُ أَللَهُ-: (وفرض الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود سواء أعلم بذلك قبل ولايته أوبعدو لايته) وقال: (وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالإقرار ثم بالبينة) (١).

ومن تأمل كلام ابن القيم - رَحِمَهُ أللَّهُ - في (الطرق الحكمية) فظاهره الترجيح للقول الأول وانتصرله بآثار عن الصحابة والتابعين ورد على أدلة المجيزين للحاكم أن يحكم بعلمه وختم كلامه بقوله: (ولقد كان سيد الحكام - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة لئلا ( يتحدث الناس أن محمدًا يقتل اصحابه) (٢).

ولما رآه بعض أصحابه مع زوجه صفية بنت حيي - رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا - قال: (رويدكما ؛ إنها صفية بنت حيي) (٣) لئلا يقع في نفوسهما تهمة له ومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسد الذرائع تبين لها لصواب في هذه المسألة - وبالله التوفيق - (٤).

### سابعت عشر:حكم الحاكم باجتهاده:

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية(ص٢١١-٢١٢)بتصرف واختصار يسير

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (٢٥٨٤)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية (ص٧١٧)

يقول الله -تعالى-: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ٓ أَرَىكَ ٱلْكَاتِ اللَّهُ ۚ ﴾ [النساء:١٠٥].

ويقول - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لمعاذ بن جبل - رَضَّالِللَّهُ عَنهُ - حين بعثه قاضياً إلى اليمن: (بها تحكم؟) ، قال: بكتاب الله . قال: (فإن لم تجد؟) ، قال: فبسُنَّة رسول الله . قال: (فإن لم تجد؟) ، قال: أجتهد رأيي قال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله) (۱) .

وعن عمر وبن العاص-رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ-أنه سمع رسول الله-صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: (إذا حكم الحاكم فا جتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) (٢٠).

تبين لنا مما سبق من النصوص مشروعية حكم الحاكم باجتهاده وأن الحق واحد فمن اجتهد وأصابه فهو مأجورباجتهاده وإصابة الحق وله أجران ومن أجتهد فأخطأه فهو معذور ومأجور أجر واحد لاجتهاده.

والمجتهد هو: المتمكن من أخذ الأحكام من الكتاب والسُّنَة على حسب قدرته، فإن لم يجد اجتهد رأيه واستعان عليه بأقوال العلماء واختار الراجح منها عنده والأقرب إلى العدل والإصلاح قال ابن القيم - رَحَمَهُ اللَّهُ -: (فطرق الحكم شيئ وطرق حفظ الحقوق شيئ آخر وليس بينهما تلازم فتحفظ الحقوق بما لا يحكم بها الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه و يحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ولا خطر على باله) أهد (٣).

وقال-رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: (وطرق الحكم أوسع من الطرق التي يحفظ بها الحقوق) (٤٠).

وقال-أيضًا-قال ابن تيمية-رَحِمَهُ أللَّهُ-: (وما علمت أحداً من الأئمة -أي أئمة المسلمين- يقول: أن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وضعفه الألباني .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية (ص١٧٩).



ولا غيره فليس هذا-على إطلاقه-مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا-على إطلاقه وعمومه-هو الشرع فقد غلط غلطاً فاحشاً مخالفا لنصوص رسول الله-صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-ولا جماع الأمة وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهمو أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة وتعدوا حدود الله وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج عنه إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة جعلها هؤلاء من الشرع وجعلها هؤلاء من الشرع وجعلها هؤلاء أولئك ما فهموه من العموميات والإطلاقات هو الشرع وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات الصحيحة والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح خطأ وأفحشه وإنها أوتوا من تقصيرهم بمعرفة الشرع الذي أنزله الله على رسوله وشرعه بين عباده...)أهـ(١)

#### ثامنة عشر: حكم الحاكم بالظاهر:

وهذاالطريق مرتبط بسابقه إذ أن من طرق الحكم أن يحكم الحاكم بالظاهروالله يتولى السرائر فعن أم سلمة -رَضَّاللَّهُ عَنْهَا-قالت :قال رسول الله-صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إنكم تختصمون . إليَّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه من حق أخيه شيئاً . فإنها أقطع له قطعة من النار)(٢).

الحديث دليل على أن جواز حكم الحاكم بالظاهر وأن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم ما أخذه بقوة حجته إذا كان با طلاً في نفس الأمر، وقد قال تعالى: ﴿ لِتَأْكُونَ فَرِيقًا مِّنُ أَمُونِ النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

فائدة: قال الحافظ - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: نقل بعض العلماء الإتفاق على أنه لو شهدت البينة

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص١٢٢ - ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .



بخلاف ما يعلمه القاضي لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة)(١).

### تاسعي عشر؛ حكم الحاكم بنقيض القصد ؛

وهذاواحد من طرق الحكم وهو أن الحاكم إذاعلم يقيناً أوظناً راجحاً أن فلاناً تحايل على شرع الله للوقوع في المحرم أوإسقاط فرض مع أن ظاهره خلاف ذلك فعليه أن يحكم عليه بنقيض قصده .

مثاله: امرأة نوت تحليل نفسها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاً بأن تزوجت آخر فنكدت عليه ليطلقها هل يصح نكاحها هذا ؟ .

الجواب: العلماء مختلفون الأظهر - والله أعلم - أنها لو توصلت إلى إيذائه حتى طلقها فإنها لا تحل لزوجها الأول من باب معاقبتها بنقيض قصدها .

وكذلك : لو أن فلاناً الذي طلق أمرأته ثلاثاً طلب من فلان أن يتزوج من امرأته المطلقة ثلاثاً لكي تحل له فلو علم الحاكم بقصده فعليه أن يعامله بنقيض قصده فيمنعه من الزواج من امرأته التي حللها له فلان بطريق الحيلة .

مثال آخر: لو أن فلانا الذي له من التركات ما شآء الله لما اشتد مرضه وخاف أجله طلق امرأته حتى لا ترث وانتهت عدتها قبل وفاته ثم توفيت وعلمت تلك النية وذلك القصد على الحاكم وجب على الحاكم أن يعامله بنقيض قصده فيورث امرأة المتوفى.

قال ابن عثيمين - رَحِمَهُ أللَهُ -: (وهذا من باب السياسة الشرعية والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع لأن المقصود بها الإصلاح حتى أن عمر - رَضَّالِللَهُ عَنهُ منع الزوج من حق الرجعة (للمطلقة ثلاثا في مجلس واحد دون أن يتخللها رجعة) ردعاً للتهادي في المحرم حيث كان في عهد النبي - صَلَّاللَهُ عَليه وَسَاتَمَ - وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب - رَضَّالِللَهُ عَنهُ - الطلاق ثلاث واحدة فلها كثر هذا في الناس في زمن عمر - رَضَّالِللُهُ عَنهُ - الطلاق وسياسته أن يلزم الرجل بها قال وهو تعجل البينونة فأمضى الطلاق الثلاث عليه وهذا من السياسة الحكيمة وقيض الله جمهور الأمة للقول بها قضى به عمر وهذا يدل على صواب هذا الإجتهاد ولكنه على سبيل الأمة للقول بها قضى به عمر وهذا يدل على صواب هذا الإجتهاد ولكنه على سبيل

<sup>(</sup>١) رسالة إلا الحكام والقضاة (ص٣١).



العقوبة إذا احتيج إليه نفذت وإلا رجعنا إلى الأصل)(١).

# الباب التاسع قواعد أصوليه ينتفع بها الوالي في ولايته

### القاعدة الأولى:(ارتكاب أخف الضررين):

أي أنه :إذا اجتمع ضرران فإنه يدفع أشدهما بأخفها وهذه من أهم القواعد التي ينبغي للوالي خاصة ولغيره من الناس عامة أن يفقهوها حق الفقه.

وأدلة هذه القاعدة من الكتاب والسُّنَّة الصحيحة والسيرة النبوية وسيرة السلف الصالح متناثرة ومتضافرة.

فأما دلالة الكتاب فمنها: ما حكاه الله-تعالى-في شأن الخضر مع موسى - عَلَيْهِمَا السَّامَ - في قوله-تعالى-في فأنطَلقا حَقَى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قَالَ أَخَرَقُهَا لِأَعْرَقَ أَقُلُ السَّفِينَةِ خَرَقَها قَالَ أَخَرَقُهَا لِنَعْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ حِثْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَاكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ فَاللَّهُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴾ فَانطَلقا حَتَى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنَلَهُ وَلا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴾ فَانطَلقا حَتى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللل

ومثل ذلك: قتله للغلام يعد مفسدة وضرراً لكنه ارتكب ذلك الضرر لدفع ما هو أضر منه وهو إرهاق أبويه الطغيان والكفر وهذا ما أخبر الله به في قوله: ﴿ وَأَمَّا (١) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (ص٣٠٩-٣١٠)

ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ ﴾[الكهف: ٨١].

قال الناظم - رَحِمَهُ ٱللَّهُ -:

# وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعالي الفاضلين لا تخف

ومن السُّنَّة : ما جاء في الصحيحن عن أنس بن مالك-رَضَالِتَهُ عَنْهُ-قال :جاء

أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي-صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلما قضى بوله أمر النبي-صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بذنوب من ماء فأهريق عليه)(١).

فم المؤخذ من الحديث أنه عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها فقد تركه - صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمً - يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه .

#### ومن تلك الأضرار:

١ - توسع مكان النجاسة (البول) في المسجد.

٢-احتمال وقوع شئ من النجاسة على بدن الأعرابي وثيابه .

٣-احتمال انكشاف عورة الأعرابي.

٤-قطع البول وحبسه ينجم من ورائه أضرارا صحية .

٥-نفور الأعرابي من الإسلام .

وأما المشاهد النبوية فمن تصفح سيرته-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-العطرة وجد ملأى بها يشفى ويكفى من ذلك:

١- لما ندب - عليه الصلاة والسلام - بعض أصحابه لقتل كعب بن الأشرف الذي لطالما شد أذاه على رسول الله - صَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه - رَضَّاللَّهُ عَنْهُ - قال عمد بن مسلمة - رَضَّاللَّهُ عَنْهُ - : إنه لابد لنا من أن نقول (يعني : قولاً فيه ذم لرسول الله - صَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (قولوا من قتل ابن الأشرف فقال - صَمَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (قولوا (۱) روه البخاري ومسلم .



ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك)(١).

ولا شك أن ذم رسول الله-صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فيه ضرر ولكن ترك ابن الأشرف يحرض على رسول الله-صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وعلى المسلمين ويهجوهم بلسانه ويتشبب بنساء الصحابة أشد ضرراً منه فكان الإحتيال على قتل من وجب قتله شرعًا مشروعاً وذلك من باب (ارتكاب أخف الضررين) أو يقال: من باب (ارتكاب مفسدة صغرى لدرء مفسدة كبرى).

٢-قطعه وإحراقه-صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لنخيل بني النضير حين لجؤا إلى حصونهم وظنوا أنها ما نعتهم من الله فأذن الله تعالى لرسوله-صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بقطع نخيلهم نكاية بهم وإذلا لا هم قال الله-تعالى-: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله واليخزي الفاسقين) [الحشر ٥] (٢).

و لا ريب أن في قطع وإحراق النخيل مفسدة وضررا ولكن بقاء اليهود محروزون في حصونهم وعدم انصياعهم لرسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَشد ضرراً فكان قطع النخيل وإحراقه على قاعدة (ارتكاب أخف الضررين) وفي المنظومة الفقهية.

## وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعالي الفاضلين لا تخف

٣- لما بعث - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لعيينة بن حصن والحارث بن عوف في الأحزاب وهما قائدا غطفان وعرض عليهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا بمن معهم من قومهم وتم الصلح وكتبت الوثيقة وقبل الإشهاد والتوقيع عليها بعث - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - رَضَيُلِثُ عَنْهُا - يستشير هما فقالا له: يا رسول الله أمراً تحبه فتصنعه أم شيئا أمرك الله به أم شياً تصنعه لنا؟ قال: بل شيئ أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٣/ ٣١) وابن أسحاق (٣/ ٢٩٨)

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٩٠٩) البداية والنهاية (٢/ ٤٣٢)

كل جانب ...)(١).

فأشارا على رسول الله أنه لا حاجة لهم بهذا الصلح فأخذ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - برأيها (۱). فانظر كيف عرض - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عليهما ثلث ثمار المدينة وهذا بحد ذاته ضرراً على اقتصادالمسلمين ولكنه أراد بهذا الإغراء أن يدفع سيوفهم عن المسلمين ويكسر شوكة الأحزاب بخذلان غطفان لهم.

3-ما تضمنه بنود صلح الحديبية من شروط ظاهرها الإضرار بالمسلمين فمثلاً قوله-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - لعلي بن أبي طالب-رَعَوَاللَّهُ عَنهُ-:(اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب الرحيم) فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب هذا باسمك اللهم فوافقه-عليه الصلاة والسلام-فقال-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - لعلي اكتب هذا الله ما قاتلتك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك يعني محمد بن عبد الله فوافقه - عليه الصلاة والسلام - وكذلك ما تضمنته بعض الشروط من تعسف كقولهم أن ترجع هذا العام فلا تعتمر وإن كان عام قابل تدخلها مع أصحابك فأقمت بها ثلاثاً مع سلاح الراكب، وكذلك قولهم: من أتى محمدامن قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء من قريش ممن مع محمد لم يردوه عليه الى غير ذلك من الشروط.

فقبل-عليه الصلاة والسلام-كل ذلك ولو كان في ظاهرها بعض الضرر إلا أن سفك الدماء أشد ضرراً فعمل-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-على دفع الخفيف بالأخف وكان ذلك هو الفتح المبين.

وهذا الفقه هو عين الحكمة أن يتنازل المرء عن أشياء لا تضر بأصل قضيته لتحقيق أشياءً أعظم منها وأماماً أثر عن السلف الصالح في هذا الباب فأشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر من ذلك:

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي (ص١٣٤٣)الطبقات الكبرى لأبن سعد(٣/ ٤٢٥)

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٣/ ١٢٧).



١ - اختيال أبو دجانة سماك بن خرشة - رَضَوَلِنَّهُ عَنْهُ - في مشيه بين صفوف المسلمين في أحد فالإختيال في المشي منهي عنه شرعًا ويبغضه الله ورسوله لكنه ارتكب هذه المفسدة نكاية بالعدو وإنزال الرعب فيهم وبهذا يخفف ضررهم ونكايتهم با لمسلمين ولهذا قال-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ-: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن)(١).

٢-ما فعله الحجاج بن علاط السلمي - رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ - فقد كان من ذوي المال واليسار في مكة وأسلم في خيبر ولم يعلم المشركون بإسلامه فاستأذن الرسول - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أن يذهب إلى مكة قبل وصول الخبر إليها بفتح النبي-صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخير فأذن له واستأذنه أن يقول ما يقول: فأذن له فلم وصل إلى مكة أشاع أن محمدا- صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قد انهزم وأن اليهود قد عزموا أن يأتوا به إلى مكة ليقتل بها وهذا خلاف الواقع(٢) ولا شك أن في هذا الإخبار ضررا بحد ذاته كيف وهو بخلاف الواقع؟!ولكنه أراد بذلك أن يجمع أمواله ويخرج بها لأن قريشاً لو علمت بإسلامه لما سمحت له بإخراج درهم واحد وذلك أشد ضرراً فارتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما .

قال الناظم - رَحْمَهُ أَللَّهُ -:

#### وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم

٣- إلزام عمر - رَضَالِللَّهُ عَنْهُ - الصحابة - رَضَالِلَّهُ عَنْهُ - أَن يقلوا الحديث عن رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما اشتغلوا به عن القرآن . (٣)

٤-إلزام عمر-رَضَايِّنَهُ عَنهُ-للمطلق ثلاثاً بكلمة واحدة بالطلاق وهو يعلم أنها واحدة ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة الكرام-رضوان الله عليهم-فكان الإلزام به عقوبة منه لمصلحة رآها ولم يكن يخفي عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي - صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - و أبي بكر - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - كانت تجعل و احدة. (٤)

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر قصته في سيرة ابن هشام (٣/ ١٩٤ -١٩٥ -١٩٦).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح .(٤) الطرق الحكمية (ص٣٠-٣١) .

٥-إحراق عثمان بن عفان-رَضَّالِلَهُ عَنْهُ-للمصاحف وجمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-القراءة بها) (١٠ لما كان ذلك مصلحة وخاف على الأمة أن يختلفوا في القرآن.

7-تحريق علي -رَضَوَلِنَّهُ عَنْهُ- للزنادقة الرافضة وهو يعلم- سُنَّة رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي قتل الكافر. ولذلك قال:

# لما رأيت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبراً (٢)

### القاعدة الثانية:(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح): (")

قال ابن عثيمين - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (إثم واحد ومنافع كثيرة لكن الإثم وصف بأنه كبير والمنافع وصفت بأنها كثيرة لكنها على صيغة منتهى الجموع لكن الضرر أكبر من النفع والمعنى يدل عليه فإذا كان لا يمكن ترك الضار إلا بترك النافع فا الأجدر والأولى اجتنابه بل إنه إذا تساوت الأضرار والمنافع في الشيئ الواحد فإنه يمنع لدرء المفاسد.

ولذا قال الناظم-رَجَمَهُ أللَّهُ-: ومع تساوي ضررا ومنفعة يكون ممنوعاً لدرء المفسدة (٤٠)، وذلك لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) شرح منظومة القواعد الفقهية (ص٥٢).

<sup>(</sup>٤) منظومة القواعد الفقهية لأبن عثيمين - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-.

وقيد التساوي قيد لا بد منه وهو قيد لما اشتهر من قول العلماء: (إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة غلب جانب المفسدة) ، وقولهم: (إذا اجتمع حاظر ومبيح فقدم الحاظر على المبيح)وذلك لأنه أحوط.

وعليه: فيجب على الحاكم المسلم أن يتأمل ويدرك هذه القاعدة المهمة ببصيرة و يجهد في تطبيقها في فترة ولايته وحكمه.

#### ومن الأدلم الشرعيم على هذه القاعدة:

١- قول الله-تعالى-: ﴿ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا آَكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَّا ﴾ [البقرة: ٢١٩].

ولما غلبت المضارالمنافع جاء النهى الذي يقتضى التحريم وذلك في قول الله - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ [المائدة: ٩٠].

٢ - قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُّواْ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

فنهي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عن سب آلهة المشركين وإن كان في سبهم إياها مصلحة وذلك لأن سبهم يفضي إلى سب الله تعالى و درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

٣- قوله - صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة - رَضَاللَّهُ عَنْهَا -: (لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين) (١).

فترك - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من أن يفتتن الناس لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

٤ - قوله - صَالَّاتَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمر بن الخطاب - رَضَوْلِيَّهُ عَنْهُ -: (دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)(٢).

<sup>(</sup>۱) واه البخاري ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح . (۲)رواه مسلم برقم(۲۰۸٤)وذكره ابن هشام في سيرته (۳/ ١٦٥) والبداية والنهاية (۲/ ۱۷).

--**&** 

وذلك لما قال له عمر - رَضَّالِللهُ عَنهُ -: مر عباد بن بشر أن يقتل عبد الله بن أبي مع أن قتل ابن أبي مباحاً وفيه مصلحة لكنه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نظر بعمق سياسي نبوي بعيد وماذا سينجم من وراء القتل من مفاسد فترك - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك وهذا إعمالاً لقاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) (١).

٥ - قوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لولا أن أشق على أمتي الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)(٢).

فالشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية .

وخلاصة ما سبق:أن من السياسة الشرعية أن الشيئ المباح إذا ترتب عليه ضرر وجب الإمساك عنه والشيئ الذي ليس بمباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم وجب الكف عنه ويتلخص هذا في قاعدتنا الشرعية: (درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح).

#### القاعدة الثالثة: (العمل على سد الذرائع):

قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام ابن تيمية - رَحَمُهُ اللهُ -: (الشر والمعصية ينبغي حسم ما دته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة مثال ذلك ما نهى عنه النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال : (لا يخلون رجل بامر أة إلا كان الشيطان ثالثهما) (٣) وقال: (لا يحل لامر أة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها) (٤) فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر) (٥) فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر) (١)

ومن ذلك: أن الله حرم شرب الخمر فا قتناء الخمر لغير الشراب حرام لأنه ذريعة

- إلى شربه وقال بعضهم: بل هو وسيلة إلى شربه. (١) شرح منظومة القواعد الفقهية (ص٥٢).
  - (٢) متفقّ عليه .
- (٣) أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني بلفظ: (فإن ثالثهم الشيطان).
  - (٤) صحيح رواه البخاري ومسلم.
    - (٥) السياسة الشرعية (ص١١٢).



ومن ذلك: أن لله - عَنَّوَجَلَّ - نهى عن سب آلهة المشركين كونه ذريعة الى سب الله - تعالى - .

ومن ذلك: النهى عن صحبة رجل السوء كونه ذريعة إلى الفساد.

ولقد جهد السلف الصالح أيها جهد في تطبيق هذه القاعدة في حياتهم الدعوية والسياسية من ذلك أن عمر -رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ- حلق رأس نصر بن الحجاج ونفاه إلى المدينة لتشبيب النساء به (۱).

وضرب صبيغ بن عسل التميمي على رأسه لما سأل عما لا يعنيه (٢).

وألزم الصحابة أن يقلوا لحديث عن رسول الله-صَاَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- لما اشتغلوا به عن القرآن (٣).

وأمر بقطع شجرة الرضوان سداً لذريعة أن تعبد من دون الله أو أن تتخذ عيداً يوماً من الدهر .

ومن ذلك: جمع عثمان بن عفان-رَضَالِللهُ عَنهُ-الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله-صَالَةُ عَليَه وَسَلَّمَ-القراءة بها<sup>(٤)</sup> ومنع الناس القراءة بغيره لما خاف على الصحابة أن يختلفوا في القرآن.

وأختم القول بهذا الكلام القيم لابن القيم-رَحَمَهُ اللهُ-حيث قال: (ولقد كان سيد الحكام-صلوات الله وسلامه عليه-يعلم من المنافقينا يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة لئلا (يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) (٥٠).

ولما رآه بعض أصحابه مع زوجه صفية-رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا-قال:(رويد كما إنها صفية

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص٣٠).

<sup>(</sup>٣) أسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٥٨٤) وُنحوه في سيرة ابن هشام (٣/ ١٦٥) البداية والنهاية (٢/ ١١٥).

بنت حيي)<sup>(۱)</sup>.

لئلا يقع في نفوسها تهمة له ومن تدبر الشريعة وما أشتملت عليه من المصالح وسد الذرائع تبين له الصواب في هذه المسألة – وبالله التوفيق –)أهـ(7).

### القاعدة الرابعة: (لا تكليف إلا بمقدور):

هذه القاعدة من أهم قواعد الشرع التي ينبغي أن تعلم وأن تفقه وأصلها ثابت في الكتاب وفي السُّنَّة الصحيحة:

قال الله: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦].

وقال الله: ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [المؤمنون:٦٢].

وقال الله: ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وفي الصحيحين أن النبي - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) (٣).

فدل ذلك: على أن المأمورات يجب فعل ما استطاع الإنسان منها أما المحظور فيجب اجتنابه كله لأن الاجتناب ليس فيه مشقة إنها هو ترك شيئ والترك سهل ولهذا قال الله - تعالى - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنَ وَلَهُ الله عَمَلِ ٱلشَّيطُنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُقُلِحُونَ ﴿ ﴾ [المائدة : ٩٠] ، فالمحظور يجب اجتنابه كله بينها المأمور فعل وإيجاد والفعل والإيجاد قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به لأن فيه كلفة وعناء فلهذا يقال : (افعل ما استطعت) .

قال الناظم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -:

وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية (ص١١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (ص٢٠).



وجاء في صحيح السُّنَّة-أيضًا-قوله-صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعمران بن حصين - رَضَّالِلَهُ عَنَهُ- : (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)(١).

قال شيخ الإسلام-رَحَمَهُ ألله -: (وأسقط-تعالى-ما يعجز عنه العبد من ذلك فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الإستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيف ما أمكنهم كها قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين ... فلم يوجب الله ما لا يستطاع ولم يحرم ما لا يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد) أهـ (٢).

وقال-رَحَمُهُ أللَّهُ-: (فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من المورمات : لم يؤاخذ بها يعجز عنه فيها ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات : لم يؤاخذ بها يعجز عنه فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كها ذكره الله في قوله: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ وَالْحَديد الناصر كها ذكره الله في قوله: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ وَالْحَديد الناصر كها ذكره الله في قوله: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا الْمُدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَفِعُ النَّاسُ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ وَرُسُلَهُ إِنَّ اللهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ وَرُسُلَهُ إِنَّ اللهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ وَرُسُلَهُ إِنَّ اللهُ قَوَى عَزِيزٌ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

وعليه : فعلى ولي الأمر أن يتق الله في أمور رعيته ما استطاع وهو بحرصه وبذل طاقته ووسعه ونفاد جهده بين أجر وأجرين فإما مصيب فله أجران وإما مخطأ فله أجر واحد ففي الحديث : (إذا حكم الحاكم فا جتهد ثم أصاب فله أجران وإذاحكم

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعية (ص١٣٣).

فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)(١)

فالمصيب له أجر التعب في البحث عن الأدلة وأجر الأصابة والمخطئ له أجر التعب فقط وقد تيمم عمار بن ياسر تيماً مبنياً على ظن اجتهد فيه وأخطأ فيه فلم يوبخه -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ - وإنها أخبره بها يجب عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة إذ أنه قد بذل وسعه ﴿ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

#### القاعدة الخامسة: (ضرورة التقليد)

والتقليد هو: اتباع من ليس قوله حجة .(٢) بغير حجة .

والتقليد على ضربين:

الأول: عام وهو: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه . والعلماء في هذا على قولين :

١-الوجوب: - لتعذر الإجتهاد في الأزمنة المتأخرة وهذا القول مرجوح.

Y-التحريم: - وهذا هو الراجح وممن رجحه هو شيخ الإسلام وابن عثيمين رحمها الله-(7).

الثاني: التقليد الخاص وهو: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالإجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة<sup>(1)</sup>.

وهذا النوع من التقليد هو ما عنيناه هنا بقولنا (ضرورة التقليد).

قال ابن عثيمين-رَحمَدُاللَّهُ-: (فالتقليد جائز في الضرورة بمنزلة أكل الميتة لا يجوز الا عند عدم وجود المذكاة والقائل بالدليل كآكل المذكاة يأكل طيباً والمقلد كآكل

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول من علم الأصول (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص١٥٥-٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق(ص٥٣٥).



الميتة فيجوز أن يقلد عند الضرورة وهذا هو الشرط الذي ذكره بقوله:﴿ فَسَّعَلُوٓا اللَّهِ لَكِرُ إِن كُنْتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿ اللَّهٰ اللَّهِ اللَّهٰ اللَّهِ كَرِ إِن كُنْتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿ اللَّهٰ اللَّهِ اللَّهٰ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

متى : ﴿ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أما إن كنتم تعلمون فلا تسألوا . (٥)

وقال-رَحَمُ أُللَّهُ-: (فالمقلد خير من الجاهل لأن المقلد يتبع عالماً من علماء المسلمين والجاهل لا يتبع إلا هوى نفسه ولا يعلم فلا ننكر التقليد مطلقاً ولا نذمه مطلقاً بل نقول: ﴿ فَسَّعَلُوا أَهَلَ ٱلذِّكِرِ إِن بل نقول: ﴿ فَسَّعَلُوا أَهَلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَالْ الله يقول: ﴿ فَسَعَلُوا أَهَلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَالْ الله يقول: ﴿ فَسَعَلُوا أَهَلَ ٱلذِّكِرِ إِن التقليد عند الضرورة واجب لأن الله يقول: ﴿ فَسَعَلُوا أَهَلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَالَيْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فهذا المقلد الذي ليس عنده اداة للإجتهاد يستطيع بها أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه ماذا يعمل?يقلد من يثق به أمانةً وهذا هو القول الراجح (٢)

وأختم بهذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام - رَحَمَهُ أللَّهُ - حيث قال: (وألو الأمر صنفان الأمراء والعلماء وهم الذين إذ صلحواا صلح الناس، فعلى كل منها أن يتحرا بها يقوله ويفعله طاعة لله ورسوله واتباع كتاب الله، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسُّنَّة، كان هو الواجب وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافئ الأدلة عنده أوغير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه وهذا أقوى الأقوال)(٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق(ص٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (ص٣٩٨).

<sup>(</sup>٧) السياسة الشرعية (ص ١٢٧).







# 

لاريب أن من الأمور التي ينبغي أن تعلم حق الراعي على رعيته والعكس فإن عُلمت العلم الشرعي ومن ثم عمل كلا الطرفين على إقامتها استقامت الحياة وحل الأمن ونعمت البشرية المسلمة بحياة طيبة وقد أفرد العلماء سلفا وخلفاً هذه المسألة بحظ وافر من مؤلفاتهم وكان من توفيق الله لنا نصيب في هذا الباب على حسب الطاقة (١).

وبعد أن أجملنا فيما سبق طرحه ( السياسة العادلة والولاية الصالحة) التي يجب أن ينعم بها ولاة الأمور أثناء فترة ولا يتهم عامة كانت أوخاصة أحببت تذييل هذا المؤلف الوجيزبها يجب على الرعية نحوراعيهم في نقاط مجملة وهي كالتالى:

أولاً: السمع والطاعة لهم بالمعروف وأن طاعتهم من طاعة الله عَزَّقِبَلَ فريضة ما لم يأمروا بمعصية دل على ذلك الكتاب والسُّنَّة والإجماع وأقوال السلف:

#### فأما دلالت الكتاب فمنها:

قول الله-تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْنِ مِنكُورٌ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُوَمِّمُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾ [النساء:٥٩].

## وأما دلالت السُّنَّة فمنها :

ما جاء في الصحيحن من حديث عبد الله بن عمر - رَضَوْلِنَّهُ عَنْهُا - أَن رسول الله - صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - قال: (على المرأالسمع الطاعة فيها أحب وكره إلا أن يؤمر في معصية

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا (تبصير الأنام في شرح عقيدتنا مع الحكام)يسر الله طبعه .

فلا سمع و لاطاعة)<sup>(۱)</sup>.

وقوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك)(٢).

وقوله - صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألا من ولي عليه وآل فرآه يأتي شيئ من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يداً من طاعة) (٣).

#### وأما دلالة الإجماع:

قال ابن حجر - رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء)(٤).

وقال النووي-رَحَمُهُ اللَّهُ-: (وقد أجمع العلماء على طاعة الأمراء في غير معصية الله وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وغيره) (٥٠).

#### أما أقوال السلف فمستفيضي منها:

1- ما نقله اللالكائي عن ابن المديني قوله: (ثم السمع والطاعة للأمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم لآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إماماً براً كان أو فاجراً ...)(٢).

٢-وقال شيخ الإسلام-رَحْمَهُ اللهُ -: (وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ...)(››.

٣-وقال الطحاوي-رَحِمَهُ اللَّهُ-: (ونرى طاعتهم من طاعة الله عَزَّهَ جَلَّ فريضة مالم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/٧).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي لمسلم.

<sup>(</sup>٦) شرح أصول الأعتقاد للالكائي.

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوى(٣٥/ ١٧).



يأمروا بمعصية...)(١).

# ثانياً ،حرمى تكفيرهم أو تبديعهم أو تفسيقهم وغيرهم من عموم المسملين مالم تستوف الشروط وتنتفي الموانع:

من أصول أهل السُّنَّة والجماعة حرمة الإقدام على التكفير بلا برهان إذ لا يجوز تكفير المسلمين إلا بيقين يزيل اليقين الذي دخل به الإسلام.

قال ابن تيمية - رَحْمَهُ ٱللَّهُ -: (ليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) (٢).

## ثالثاً: حرمة إهانتهم باللعن والسباب والشتائم من فوق المنابر أو غيرها:

من القواعد النبوية المعدودة من جوامع كلمه-عليه الصلاة والسلام-والتي فيها فصل الخطاب قوله-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) (٣).

وقوله-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (٤٠).

فإذاكانت حرمة عموم المسلمين عظيمة عند الله-تعالى-فحرمة أئمتهم (علمائهم وأمرائهم) أعظم لمن تأمل قال-صَالَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تسبوا أمراء كم و لا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب) (٥).

وسب رجل الحجاج أمام ابن عباس - رَضَالِللهُ عَنْهُا - فقال له: (لا تكن عوناً للشيطان) (٢٠). وقال الحافظ أبو اسحاق السبيعي - رَجَمَهُ أَللَّهُ -: (ما سب قوم أميرهم إلا حرموا

<sup>(</sup>١) متن العقيدة الطحاوية (ص٢٤).

<sup>(</sup>٢) مجمّوع الفتاوي (١٢ / ٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٥) صحيح صححه الألباني .

<sup>(</sup>٦) معاملة الحكام المسلمين في ضوء الكتاب والسُّنَّة (ص٩٣).

خيره)(١).

وقال أبو الدرداء - رَضَالِللَهُ عَنهُ -: (إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة قيل له: يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا فيهم ما لا نحب ؟ فقال: اصبروا فإن الله إذا رأى منهم حبسهم عنكم بالموت) (٢).

# رابعاً: حرمت الخروج عليهم باللسان أو بالسنان وإن جاروا وظلموا وفسقوا واستأثروا:

الخروج على ضربين: الأول: الخروج باللسان وهو: تحريض الناس على ولاة الأمور من فوق المنابر أو عبر الصحف أو عن طريق القنوات الفضائية أو نحو ذلك مما فيه فضح وتشهير ونشر العيوب ومن ذلك :ما يسمى بالإعتصامات والمظاهرات ونحوها مما تحدث فتنة في الأرض وفساد عريض فهذا كله من قبيل الخروج الذي نهينا عنه وإن زخرف بغيره.

الثاني: الخروج بالسنان (السلاح) ، وهو: عاقبة الخروج باللسان فإنه لا يصير إلا وقد تقدمه الخروج باللسان .

وعليه: فإن من أصول أهل السُّنَّة والجماعة وعقائدهم المتفق عليها حرمة الخروج على أئمة الجور والفسق والأثرة.

قال ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وكان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن قد استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر) (٣).

وقال النووي-رَجَمَهُ ٱللَّهُ-:(وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين...)(١٠).

<sup>(</sup>١) إعتقاد اهل السُّنَّة والجماعة (ص١١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم وفي أسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) التهذيب(٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لمسلم (١٢/ ٢٢٩).



وقال ابن تيمية - رَحِمَهُ اللّهُ -: (و لهذا استقر أهل السُّنّة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صَلّاً لللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -...)(١).

جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت - رَضَّالِللَّهُ عَنهُ - قال : (فكان فيها أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) (٢)

#### هذه قيود شرعية لجواز الخروج على الحاكم ومنازعته الحكم:

١ - (أن تروا)أفاد ذلك : أنه لا يكفى مجرد الظن والإشاعة .

٢-(كفراً)أفاد ذلك :أنه لا يكفي مجرد الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار ونحوه .

(بواحاً)أفاد ذلك :أن يكون صريحاً ظاهراً.

(من الله)أفاد ذلك: أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة مالم يأتي بدليل صحيح صريح.

#### خامساً: الصبر عليهم:

وهذا من أصول عقيدتنا نحو ولاة أمورنا لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس - رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا - قال: قال رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه ليس من أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فهات مات ميتة جاهلية) (٣)

وقال-صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من رأى من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه من فارق الجهاعة شراً فهات إلا مات ميتة جاهلية) (٤).

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة (٤/ ٣١٥-٣١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

وقال-صَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنكم ستلقون بعدي أثرة فا صبروا حتى تلقوني على الحوض)(۱).

هذه وغيرها فتاوى صحيحة صريحة في مواطن متعددة جميعها تأمر بالصبر على أئمة الجور والفسق أفتانا بها معلم البشرية وهاديهم إلى الحق وأرحم الخلق بالخلق -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ - .

### سادساً؛ النصيحة لهم برفق ولين من غير فضح ولا تشهير ؛

النصيحة للأئمة تعني :إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم بحوائج العباد ونصحهم برفق وعدل واعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف وترك الخروج عليهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة.

جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رقية - رَضَوْلِيّلَهُ عَنَهُ - قال رسول الله - صَلَّالِيّلَهُ عَنَهُ عَنَهُ -: (الدين النصيحة ، قلنا لمن؟ ، قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) (٢).

#### سابعا: نصرتهم في الحق:

وذلك لعموم قول الله: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَالنَّقُواْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

ولعموم قوله-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّم -: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله) (٣).

### ثامناً: مقاتلت من بغى عليهم :

لقوله تعالى :﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتَ إِلَى الْقَائِدُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ٱلْفَائِدُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا إِلَى اللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .



بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ [الحجرات: ٩].

و لقو له - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فا قتلوه)(١).

#### تاسعاً: الدعاء لهم لا عليهم:

وهذاأصل من أصول أهل السُّنَّة والجماعة من قال بخلافه فهو صاحب هوى قال الإمام البربهاري-رَحْمَهُ ألله أه: (إذا رأيت الرجل يدعوا على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذارأيت الرجل يدعوا للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاءالله)(٢).

قال الفضيل بن عياض-رَحِمَدُ اللَّهُ-: (لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان لأني لو جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه البلاد والعباد)(١).

وقال أبو عثمان الصابوني - رَحْمَهُ ٱللَّهُ - (...ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية)(٤).

وقال الطحاوي – رَحِمَهُٱللَّهُ – (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم...)<sup>(٥)</sup>.

هذا هو أهم ما يجب علينا نحو حكامنا وولاة أمورنا فعلينا ما حملنا وعليهم ما هملوا جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال : يارسول الله « أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فأعرض عنه - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرتين أو ثلاثًا ثم قال له : « اسمعوا وأطيعوا ، فإنها عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) شُرَّح السُّنَّة (ص ١١٣) . (٣) اعتقاد أهل السُّنَة والجماعة ( ص٤٢) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) متن الطحاوية (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم.

....

ونحوه قوله - صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « ... تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » (١) .

فإذا قام الحاكم بواجبه نحو رعيته وساسهم السياسة الشرعية العادلة وقادهم بالحكمة البالغة وقابله رعيته بها حملوه من التكاليف الشرعية - هنا - تستقيم الحياة وينفتح السدد ويتلاحق المدد وتنمو البذور وترسخ الجذور ويتبادل الحب والوئام بين المحكومين والحكام ويرسخ الأمن المنيف ويزولا لخوف المخيف ويحل التكامل ويذهب التآكل ويقوى التناصح ويتلاشى التفاضح وينعم الناس بعيش هانئ . - وبالله التوفيق -.

(١) رواه مسلم.



# الباب الحادي عشر حق الرعيـــ على الراعي

ألا فليعلم كل إمام ولي من أمر هذه الأمة شيئاً أن عليه واجبات ومسؤوليات متعددة نحو رعيته من ذلك:

أولاً ،تنفيذ الشريعة الإسلامية كما أرادها الله تعالى في سائر جوانب الحياة فالشريعة لا تقبل التجزئة.

ثانياً :وعليه أن يكون قوياً لا تأخذه في الله لومة لائم أميناً على الأمة ودمائهم وأموالهم وأعرضهم ومصالحهم وأمنهم.

## ثالثاً ،وعليه أن يتقي الله في الرعيم بكل الأحوال ،

ويعلم أنها هو أجير استأجره الله على الأمة لرعايتها ولخدمة دين الله وشريعته وتنفيذ حدوده على العام والخاص. قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَاهُمُ فِي الْخَاصُ أَقُلُمُ وَاللَّهِ مُنْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَاهُمُ فِي الْخُرْضِ أَقَامُوا اللّهَ مَلُوفِ وَنَهُوا عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَلِلّهِ الْأَرْضِ أَقَامُوا اللّهَ مُورِ اللّهِ الحج : ٤١].

رابعا ؛ وعليه النصح لرعيته وإقامة العدل فالعدل ضمان للحاكم والمحكوم:

وقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةَ، يَمُوت يَوْمَ يَمُوت وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من حديث معقل بن يسار .

وفي رواية لمسلم «مَا مِن أَمِير يَلِي أَمْرَ الْلُسْلِمِينَ،ثُمّ لَايَجْهَد ْلَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمَ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ»(١).

### خامساً ؛ وعليه الرفق والرحمة بالرعية:

فإن رسول -صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ - قد دعا على من ولي أمر الأمة فشق عليهم حيث قال : «اللهُمَّ مَن وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَن وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَن وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَق مِهْ، فَأَرْفُق مِهِ (٢).

وعن عَائِذَ بْنَ عَمْرو - رَضَّالِلَهُ عَنهُ - وَكَان مِنْ أَصْحَاب رَسُول - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - دَخَلَ عَلَيْ عُبَيْد الله بْن زِياد، فَقَالَ: أَي بُنَيَّ ، إِنِّي سَمعْت رَسُول - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ: "إِنَّ عَلَي عُبَيْد الله بْن زِياد، فَقَالَ: أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّا أَنت مِنْ نُخَالَة مَّ لُخَالَة مَا إِنَّا كَانت مِنْ نُخَالَة أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّا أَنت مِنْ نُخَالَة أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّا كَانت مِنْ نُخَالَة أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَهُ مَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ، فَقَالَ: وهَلْ كَانتُ لَهُمْ نُخَالَة مَا إِنَّمَا كَانتِ النُّخَالَة بَعْدَهُمْ وَفِي غَيرهِمْ " (").

قال الإمام النووي -رَحِمَهُ الله على الحطمة قالوا: العنيف في رعيته لا يرفق بها في سَوْقِها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيرها ويُزْحِمُ بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها » (٤) أه.

وليعلم وليتذكر قول رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَن لَا يَرْحَمِ النَّاسَ، لَا يَرْحَمُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » (٥) .

وقوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الظُّلْمُ ظُلُّهَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . (٦)

## سادساً ؛ وعليه أن يختار لنفسه البطانة الصالحة ؛

التي تأمره بالخير وتحذره من الشر فبطانة الخير علامة التوفيق، وبطانة الشر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث عائشة - رَضِّوَاللَّهُ عَنْهَا برقم (١٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث عائذ بن عمرو برقم (١٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) شرح النوووي لمسلم (١٨١/١٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم (٧٣٧٦) ومسلم برقم (٢٣١٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم (٢٤٤٧) واللفظ له ومسلم برقم (٢٥٧٨).



علامة الخذلان قال - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - : «إِذَا أَرَادَاللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَل لَهُ وَزِيرِ صِدْق، إِن نَسِي ذَكَرَهُ، وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَل لَهُ وَزِيرِ سُوءٍ، إِن نَسِي لَمْ يُذَكِّرُهُ، وَإِن ذَكَرَلَم يُعِنْهُ » (١).

## سابعاً :وعليه أن لا يحتجب دون حاجات رعايا المسلمين:

لقوله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ ولَّاهُ الله شَيئًا مِن أُمورِ المُسلمينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِه و خَلَّتِهِ م وَفَقْرِهِ مِه الْحَتَجَبِ الله دُونَ حَاجَتِه و خَلَّتِهِ م وَفَقْرِهِ مِه القِيامةِ » (٢) .

ثامناً : وعليه الاقتداء بأسلافه الذين ولوا فعدلوا كالخلفاء الراشدين فإنه لن يصلح آخر هذه الأمم إلاً الذي أصلح أولها .

تاسعاً : وعليه أن لا يفسح المجال لأصحاب العقائد السيئت والمطامع الدنيوية والحاقدين على الدين وأهله :

باستغلال ما يقع منهم من عثرات وزلات لتحريض الناس عليهم وإثارتهم ضدهم مستغلين جهل الناس بعقيدة أهل السُّنَة والجهاعة في عدم جواز الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا ، وليعلموا أن دعوة أهل السُّنَة التي تمثل الإسلام الصافي النقي هي الدعوة الوحيدة القادرة على تربية الناس على دين الله بمنهجه الوسط المعتدل البعيد عن الإفراط والتفريط لأن هذه الدعوة قائمة على العلم بالحق والرحمة بالخلق فهي قادرة بفضل الله على إخماد الفتن أمَّا غيرها فإما أن تكون فتنة في نفسها أو عاجزة عن الحماد الفتن التي يشغلها غيرها. ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَطِ شُسَنَقِيم اللهِ اللهِ على الله عمران: ١٠١].

### عاشراً :وعليه أن يتذكر أنه إلى الله صائر:

وليحذر الإغترار بالدنيا بجهالها وملكها فأين من سبقه ممن ملكوا الدنيا طراً أليسوا قد رحلوا وخلفوا وراءهم الخدم والحشم وتركوا القصور وسكنوا القبور

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (٣٣٤).

فجدير بمن كان الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده أن لا يكون له فكر إلاَّ في ذلك والاستعداد له.

هذا وغيره مما حمله الرعاة نحو رعاياهم فعلينا ماحملناه وعليهم ما حملوا .





#### ( خاتمة الكتاب )

وفي ختام هذا السفر اللطيف في حجمه الوجيز في عرضه البسيط في معناه اليسير في مبناه أحمد الله الذي لا يحمد حمدا مطلقا سواه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أن أعانني على إتمام هذا السفر ويسر والذي أرجو أن أكون قد بلغت فيه المراد في إيضاح ما يجب أن يساس به العباد وتنعم به البلاد وأن ينفتح له آذانا صها وأعينا عميا وقلوبا غلفا.

علما بأني قد بذلت فيه الطاقة وعقلت فيه الناقة وتوخيت فيه الإيضاح والبيان وحبرته بترتيب بديع حتى غدا كأنه عقد اللؤلؤ والمرجان ومع ذا فهو جهد مقل يشكو شحة البضاعة وكثرة الخطأ والنسيان لكن المأمول من العزيز الغفور أن يجعل من هذا المسطور لبنة في هذا البنيان بجانب لبنات قام بها أطوا د أعلام كابن القيم وشيخ الإسلام فينقذ به العطشان ويروي به الضمآن – وهو وحده المستعان –.

ويقينا أن بحر الفتن الذي عم وطم سببه العدول عن شريعة الله المحكمة النقية واستبدالها بالحلول العرفية والأخرى الوضعية والدساتير البشرية ﴿ فَأَهَلَكُنَّهُم بِذُنُو بِهِم ﴾ [الأنعام: ٦].

ولا أنسى أن أذكر القارئ المنصف أن ينظر إلى ما سطر لا إلى من سطر فإن وجد عيبًا وخللاً ولا شك أنه واجد فليهده لصاحبه ناصحًا لا فاضحًا يحدوه حسن ظن

فالنقص في أصل الطبيعة حاصل وكلنا ذوو خطأ.

سائلاً من الله العلي القدير بأسهائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا المؤلف سببا لنجاتي من عذابه ودخولي دار كرامته وأن يغفر لي ولوالدي ولأهلي وعامة أةلادي وإخواني وجميع المسلمين - إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم - .

بدأت تسويده يوم الأحد غرة ذي القعدة الحرام للعام (١٤٣٦هـ) الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس (٢٠١٥) .

و فرغت من تبييضه يوم الخميس السادس من ربيع الأول للعام (١٤٣٧هـ) الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر (١٠١٥م).

وكتبه / أبو البدر عمر بن محمد بن صالح العمراني





## قائمت المراجع

- ١ الأخلاق بين الطبع والتطبع، فيصل بن عبده قائد الحاشدي .
  - ٢ الآداب الشرعية ، للإمام ابن مفلح المقدسي .
    - ٣- أدب الدنيا والدين ، للإمام للماوردي .
- ٤ اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة ، يوسف بن عبدالعزيز الطريفي .
  - ٥ البداية والنهاية ، للإمام ابن كثير الدمشقى .
- ٦- بصائر ذوي التمييز ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي.
  - ٧- تفسير القرطبي ، للإمام القرطبي .
  - ٨- التهذيب ، للإمام ابن حجر العسقلاني .
  - ٩- تيسير الكريم الرحمن ، للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدى .
    - ١ حرمة أهل العلم ، للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم .
      - ١١ الداء والدواء ، للإمام ابن القيم الجوزية .
        - ١٢ دليلك إلى الفراسة ، فيصل الحاشدي .
    - ١٣ الرحيق المختوم ، للشيخ صفى الرحمن المباركفوري .
- ١٤ رسالة إلى القضاة ، عبد الله بن جار الله بن إبراهيم آل جار الله .
  - ١٥ الرياض الناضرة ، للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي .
    - ١٦ زاد المعاد ، للإمام ابن القيم الجوزية .
    - ١٧ زيدة التفسير ، محمد بن سليمان الأشقر.
  - ١٨ سُنن ابن ماجه ، للإمام محمد بن زيد بن ماجه القزويني .
    - ١٩ سُنن أبي داود ، للإمام سليمان بن أشعث السجستاني .
  - ٠٢- سُنن الترمذي ، للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي .
    - ٢١ سُنن النسائي ، لإمام أحمد بن شعيب النسائي .

- ٢٢ السياسة الشرعية ، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .
  - ٢٣ سيرة ابن هشام ، للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام .
    - ٢٤- شرح أصول الإعتقاد ، للإمام اللالكائي .
- ٢٥ شرح الأصول من علم الأصول ، للإمام محمد بن صالح العثيمين .
  - ٢٦ شرح رياض الصالحين ، للإمام محمد بن صالح العثيمين .
    - ٢٧- الشرح الممتع ، للإمام محمد بن صالح العثيمين .
  - ٢٨ شرح منظومة أصول الفقه ، للإمام محمد بن صالح العثيمين .
- ٢٩ شرح النووي لمسلم ، للإمام أبي زكريا يحى بن شرف الدين النووي .
  - ٣- صحيح البخاري ، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري.
  - ٣١- صحيح مسلم ، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري .
    - ٣٢- صيد الخاطر ، للإمام ابن الجوزي .
    - ٣٣- الطرق الحكمية ، للإمام ابن القيم الجوزية .
    - ٣٤- متن العقيدة الطحاوية ، للإمام الطحاوي.
    - ٣٥- مجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام ابن تيمية .
    - ٣٦ مدارج السالكين ، للإمام ابن القيم الجوزية .
  - ٣٧- مستدرك الحاكم ، للإمام محمد بن الحاكم النيسابوري .
    - ٣٨- مسند الإمام أحمد ، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني .
  - ٣٩ معاملة الحكام المسلمين ، للشيخ عبد السلام بن برجس .
    - ٤ معجم الإمام الطبري ، للإمام الطبري.
      - ١٤- المعجم الوسيط ، جماعة من الباحثين .
    - ٤٢ منهاج السُّنَّة ، لشيخ الإسلام ابن تيمية .
    - ٤٣ موارد الضمآن ، للعلامة عبد العزيز بن محمد السلمان .
      - ٤٤ هذا الحبيب يا محب ، للشيخ أبي بكر الجزائري .





# والمراز

\_\_\_\_\_\_

| ٥           | تقديم فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المهدي    |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ٩           | «فاتحة الكتاب»                                    |
| أهميتها) ١٣ | الباب الأول : (الولاية-(معناها- أنواعها- أركانها- |
| ۲۱          | الباب الثاني : صفات الوالي المسلم                 |
| ۲۱          | الصفةالأولى والثانية:(القوة والأمانة ) :          |
| ۲۱          | الصفةالثالثة:(الرحمة):                            |
| ۲۳          | الصفة الرابعة: الحلم والصفح:                      |
|             | الصفة الخامسة: التواضع:                           |
| ٣٠          | الصفة السادسة : الزهد والورع:                     |
| ٣٤          | الصفة السابعة :الكرم:                             |
| ٣٩          | الصفة الثامنة:حفظ الجميل:                         |
|             | الصفة التاسعة:شكر الله تعالى عند السراء والضراء:  |
|             | الصفة العاشرة:المداراة:                           |
| ٤٦          | الصفة الحادية عشرة:البداهة:                       |
|             | الصفة الثانية عشرة :الفِراسة:                     |
|             | الباب الثالث: واجبات الوالي المسلم                |
| 00          |                                                   |
| ٦.          |                                                   |



|              | $\sim$    | >          |    |
|--------------|-----------|------------|----|
| - <b>⊙</b> ( | $\sim$ xx | $\bigcirc$ |    |
| ··(つ 🔨       | $\sim$ xx | $\sim$     | c) |

| ٦.  | الواجب الثالث: إقامة حدود الله:                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١  | الواجب الرابع: إقامة التعزير بمن يستحقه:                                      |
| ٧٢  | الواجب الخامس: البت في الأمور:                                                |
| ٧٥  | الواجب السادس: الأناة وعدم العجلة إذا التبس الأمر:                            |
| ٧٦  | الواجب السابع: تقدير العلماء الربانيين والرجوع إليهم:                         |
| ٧٧  | الواجب الثامن: تعيين الأكفاء في مهات الأمور:                                  |
| ۸١  | الواجب التاسع: اتخاذ مجلسا شوروياً:                                           |
| ٨٢  | ومن الصور الشاهدة على كثير مشاورته- صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأصحابه: |
| ٨٦  | الواجب العاشر: السعي نحو الألفة بين الأمة:                                    |
| ۹١  | الواجب الحادي عشر: إعادة دور المسجد:                                          |
| ٩ ٤ | الواجب الثاني عشر:إحياء شعيرة الجهاد في سبيل الله ويتضمن الآتي:               |
| ٩ ٤ | أولاً:معنى الجهاد لغة وشرعاً:                                                 |
| ٩ ٤ | ثانيا:حكم الجهاد في سبيل الله:                                                |
| 90  | ثالثا: الحكمة من مشروعية الجهاد:                                              |
| 97  | رابعا: منزلة الجهاد في سبيل الله وفضائله:                                     |
| 91  | خامسا:الترهيب من ترك الجهاد في سبيل الله:                                     |
| 91  | سادساً: مسائل متعلقة بالجهاد :                                                |
| 91  | المسألة الأولى: النهي عن رفع الصوت بالتكبير في القتال:                        |
| 91  | المسألة الثانية:النهي عن التمثيل والغدر والغلول:                              |
| 91  | المسألة الثالثة:النهي عن التعذيب بالنار:                                      |
| 99  | المسالة الرابعة: النهي عن قتل النساء والصبيان :                               |
| ١.  | المسألة الخامسة: من هم الذين يجاهدون ؟                                        |

| 178 | المسألة السادسة عشر: تقديم الأقارب في مقدمة الصفوف:                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 170 | المسألة السابع عشرة:مشروعية مصالحة العدو إن اقتضت المصلحة الشرعية والمادية: |
| ١٢٦ | المسألة الثامن عشرة: إباحة الاستعانة بالمشرك المؤتمن:                       |
| ١٢٧ | المسألة التاسع عشرة: المعاملة بالمثل وعدم التمثيل إلا على وجه القصاص:       |
| ١٢٨ | المسألة العشرون :الحكم في الأسرى:                                           |
| ۱۳۰ | المسألة الحادية والعشرون :التكتيك العسكري:                                  |
| ١٣٣ | الباب الرابع : تنبيهات مهمت للوالي المسلم                                   |
| ١٣٣ | التنبيه الأول: المواساة وتطييب النفوس:                                      |
| ۱۳۷ | التنبيه الثاني: القول الحسن:                                                |
| ١٣٩ | التنبيه الثالث: إقالة عثرات الكرام:                                         |
| ١٤٠ | التنبيه الرابع: الحرص على رؤوس القوم:                                       |
| ١٤١ | التنبيه الخامس: السعي الجاد نحو تأليف القلوب إلى الإسلام:                   |
| ١٤٣ | التنبيه السادس: حوار الآخرين:                                               |
| 107 | التنبيه السابع: الإستماع لأطراف الخصومة:                                    |
| ١٥٣ | التنبيه الثامن:البت في الأمور:                                              |
| ١٥٣ | التنبيه التاسع :الإحتراس بسوء الظن                                          |
| 100 | التنبيه العاشر: الإستخلاف:                                                  |
| 107 | التنبيه الحادي عشر: فقه الواقع:                                             |
| 171 | التنبيه الثاني عشر:سنة الجوار:                                              |
| ١٦٣ | الباب الخامس : محاذير الوالي المسلم                                         |
| ۱۲۳ | المحذور الأول: الظلم:                                                       |
|     | المحذور الثاني:الكير:                                                       |

| ۱٦٨   | المحذور الثالث :قبول الرشوة والهدية :                 |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 179   | المحذور الرابع: المكوس(الضرائب):                      |
| 179   | المحذور الخامس: التسعير عند عدم الحاجة:               |
| ١٧٠   | المحذور السادس :الحكم أثناء الغضب ونحوه:              |
| ۱۷۱   | المحذورالسابع: محاباة الأقارب والمقربين:              |
| ۱۷۳   | المحذور الثامن :قبول الشفاعة في الحدود:               |
| 1 V 0 | المحذور التاسع:قبول الشائعات:                         |
| 1 V 9 | المحذور العاشر: موالاة الكفار:                        |
| ۱۸۳   | الباب السادس : أنواع المعاصي وعقوبته                  |
|       | المعاصي ثلاثة أنواع:                                  |
| ۱۸۳   | العقوبات الشرعية قسمان:                               |
| ۱۸۳   | القسم الأول:العقوبات الشرعية المقدرة:                 |
| ۱۸۳   | القسم الثاني: العقوبات الشرعية غير المقدرة:           |
| ۱۸٤   | أو لاً: عقوبة القتل:                                  |
| ۱۸٤   | النوع الأول: القتل العمد                              |
| ١٨٦   | النوع الثاني:القتل شبه العمد:                         |
| ۱۸۷   | النوع الثالث:القتل الخطأ:                             |
| ۱۸۸   | ثانياً:عقوبة ما يوجب القصاص فيها دون النفس وهو نوعان: |
|       | ثالثاً: عقوبة الحرابة:                                |
| ١٩.   | رابعاً:عقوبة الردة:                                   |
| 191   | خامسا: عقوبة السحر:                                   |
| 191   | سادساً: عقوبة الزنا:                                  |



| _   |                    | <b>&gt;&gt;</b> = |    |     |
|-----|--------------------|-------------------|----|-----|
| .GV | $oldsymbol{\circ}$ | $\infty$          | יע | ⊙⊶- |

| 198                                           | سابعاً:عقوبة اللواط:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198                                           | امناً: عقوبة القذف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197                                           | اسعاً: عقوبة السرقة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 199                                           | عاشراً: عقوبة الخمر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲ • ۱                                         | لثاني: العقوبات الشرعية غير المقدرة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 • 9                                         | الباب السابع ، الأدلم الشرعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 • 9                                         | لأول: القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 • 9                                         | لثاني: السُّنَّة الصحيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱.                                           | لثالث :الإجماع المنعقد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱۱                                           | لرابع :القياس الصحيح :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 414                                           | الباب الثامن: الطّرق التي يحكم بها الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 1                                         | الباب الناس ، الطرق التي يعتصر بها العاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | الباب المال المحرى اللي يعتصر بها العاصر الله العاصر الله العالم الله الله العالم الله العالم الله الله العالم الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 7 1 T                                         | ولاً:الحكم بالإقرار:<br>انياً:الحكم بالبينة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 1 T                                         | ولاً:الحكم بالإقرار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 1 Y<br>7 1 E<br>7 1 E                       | ولاً:الحكم بالإقرار:<br>انياً:الحكم بالبينة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 1 7<br>7 1 8<br>7 1 8<br>7 1 8              | ولاً:الحكم بالإقرار:<br>انياً:الحكم بالبينة:<br>الثاً: الحكم بالشهادة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717<br>317<br>317<br>317                      | ولاً: الحكم بالإقرار:<br>انياً: الحكم بالبينة:<br>الثاً: الحكم بالشهادة:<br>١ - الحكم بشهادة الرجل الواحد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717<br>718<br>718<br>718<br>717               | ولاً: الحكم بالإقرار:<br>انياً: الحكم بالبينة:<br>الثاً: الحكم بالشهادة:<br>١ - الحكم بشهادة الرجل الواحد:<br>٢ - الحكم با لشاهدين فأكثر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717<br>317<br>317<br>517<br>717<br>717        | ولاً: الحكم بالإقرار: انياً: الحكم بالبينة: الثاً: الحكم بالشهادة: ١ - الحكم بشهادة الرجل الواحد: ٢ - الحكم با لشاهدين فأكثر: ٣ - الحكم بالشاهد اليمين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717<br>317<br>317<br>517<br>717<br>717        | ولاً: الحكم بالإقرار: انياً: الحكم بالبينة: الثاً: الحكم بالشهادة: ١ - الحكم بشهادة الرجل الواحد: ٢ - الحكم با لشاهدين فأكثر: ٣ - الحكم بالشاهد اليمين: ٤ - الحكم بشهادة النساء منفردات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717<br>317<br>317<br>517<br>717<br>717<br>717 | ولاً: الحكم بالإقرار: انياً: الحكم بالبينة: ۱ - الحكم بشهادة الرجل الواحد: ۲ - الحكم با لشاهدين فأكثر: ۳ - الحكم بالشاهد اليمين: ٤ - الحكم بشهادة النساء منفردات: ٥ - الحكم بشهادة الصبيان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 777   | رابعاً: الحكم باليمين :                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 377   | خامساً: الحكم بالنكول ورد اليمين:                      |
| 770   | سادساً :الحكم بالوصف:                                  |
| 777   | سابعاً: الحكم بالقرائن وشواهدالحال:                    |
| 777   | ثامناً: الحكم بالفِراسة:                               |
| ٤ ٣٢  | تاسعاً: الحكم بالقافة:                                 |
| 740   | عاشراً: الحكم بالعرف:                                  |
| ۲۳٦   | الحادي عشر: الحكم بالقرعة:                             |
| ۲۳۸   | ثاني عشر: الحكم بالخط:                                 |
| ۲۳۹   | ثالثة عشر: الحكم بالتواتر:                             |
| ۲۳۹   | رابعة عشر: الحكم بالإستفاضة :                          |
| ۲٤.   | خامسة عشر: الحكم بالحيل الشرعية :                      |
| 7     | سادسة عشر:حكم الحاكم بعلمه:                            |
| 7 2 7 | سابعة عشر:حكم الحاكم باجتهاده:                         |
| 7 2 0 | ثامنة عشر: حكم الحاكم بالظاهر :                        |
| 7     | تاسعة عشر: حكم الحاكم بنقيض القصد:                     |
| 7 2 7 | الباب التاسع : قواعد أصوليه ينتفع بها الوالي في ولايته |
| 7 2 7 | القاعدة الأولى:(ارتكاب أخف الضررين):                   |
| 707   | القاعدة الثانية :(درء المفاسد مُقدم على جلب المصالح):  |
| 405   | القاعدة الثالثة:(العمل على سد الذرائع):                |
| 707   | القاعدة الرابعة: (لا تكليف إلا بمقدور):                |
| Y01   | القاعدة الخامسة: (ضرورة التقليد)                       |

| ٠ ١٢٢ | الباب العاشر : حق الراعي على الرعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦١   | أولاً : السمع والطاعة لهم بالمعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٦٣   | ثانياً :حرمة تكفيرهم أو تبديعهم أو تفسيقهم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٦٣   | ثالثاً: حرمة إهانتهم باللعن والسباب والشتائم من فوق المنابر أو غيرها :.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٦٤   | رابعاً: حرمة الخروج عليهم باللسان أو بالسنان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲٦٥   | خامساً: الصبر عليهم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲٦٦   | سادساً: النصيحة لهم برفق ولين من غير فضح ولا تشهير :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٦٦   | سابعا: نصرتهم في الحق :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٦٦   | ثامناً: مقاتلة من بغي عليهم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٦٧   | تاسعاً: الدعاء لهم لا عليهم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٦٩   | الباب الحادي عشر : حق الرعية على الراعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۷۳   | ( خاتمة الكتاب )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷٥   | قائمة المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷۷   | الفهرسالفهرس الفهرس المستعملين الفهرس المستعمل الم |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |